المكتبة النفافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافقة المح

القاهرة القادمة وأحياؤها وأحياؤها والكورة العادماهر

وزارة النفافة والرشاد التوى المنوسسة المنوسسة المنوسسة المنوسسة المنوسسة المنوسسة المنوسة المنوسة والمنوسة والم

أول أكتور ١٩٦٧

إهـداء 2005 أ/إبراهيم منصور عنيم القاهرة

المكتبة الثقافية ١٠٠

القاهرة القديمة وأحياؤها وأحياؤها الدكترة بعادماهر

وزارة النقافة ولإرشاد القوى المنقوسية المنقوسية المنسوسية المنسوسية المنسوسية المنسوسية والمنتزجمة والمنتزجمة والمنتزجمة والمنتزجمة



#### المصدمة

ولا تزال القاهرة مكانة ممتازة بين مدن العالم ، وهي وإن كانت قد وادت وعاشت في القرون الوسطى ولكنها لم تقف جامدة ، بل سارت في موكب الزمن ولم تتخلف عن ركب الحضارة حتى الآن ، و نشأت عاصمة البلاد المصرية وظلت كذلك إلى وقتنا الحاضر ، وكانت في عصورها المتوالية درة في جبين الشرق ، على أن الذي يعنينا الآن هو قاهرة العصور الوسطى ، أى القاهرة القديمة ، ولا بد لمن يتصدى الكتابة عنها أن يتناول بالبحث والدراسة عواصم مصر الإسلامية النلاث التي سبقت تأسيس مدينة القاهرة ، وليس ذلك لمجرد السرد التاريخي والتسلسل الزمني بل لضرورة اقتضتها طوبوغرافية قاهرة صلاح الدين التي كانت تضم تلك العواصم الثلاث .

### الفسطاط

جرى العرب في فتوحاتهم على أن يؤسسوا في الأقطار التي يفتحونها عواصم جديدة يختارون



موقعها بما يتفق ومصالحهم العامة والحاصة . ففيا يتعلق بمصر نرى أنه بعد أن فتحها العرب أسس عمرو بن العاص حاضرة جديدة سنة إحدى وعشرين هجرية في المكان الفسيح الذي يقع إلى الشهال من حصن بابليون حيث عسكرت قوات العرب للمرة الأولى ، وأتماها الفسطاط (١) . وقد وفق عمرو في اختيار موقع المدينة أيما توفيق سواء من الناحية الجغرافية أو الحربية . فمدينة الفسطاط تقع عند رأس دلتا النيل ، وهو موقع له أهميته من الناحية الحربية والعمرانية وبذلك تكون الفسطاط في مأمن من الناحية الحربية والعمرانية وبذلك تكون الفسطاط في مأمن من الناحية العدو وهي في نفس الوقت قربية من الأراضي الزراعية همات العدو وهي في نفس الوقت قربية من الأراضي الزراعية همات العدو وهي في نفس الوقت قربية من الأراضي الزراعية همات العدو وهي في نفس الوقت قربية من الأراضي الزراعية عدد العدو وهي في نفس الوقت قربية من الأراضي الزراعية عدد العدو وهي في نفس الوقت قربية من الأراضي الزراعية عدد العدو وهي في نفس الوقت قربية من الأراضي الزراعية عدد العدو وهي في نفس الوقت قربية من الأراضي الزراعية عدد العدو العدو العدو العدو الوقت قربة من الأراضي الزراعية عدد العدو وهي في نفس الوقت قربة من الأراضي الزراعية عدد العدو وهي في نفس الوقت قربة من الأراضي الزراعية عدد العدو وهي في نفس الوقت قربة من الأراضي الزراعية عدد العدو وهي في نفس الوقت قربة من الأراضي الزراعية عدد الفي المناسود ا

<sup>(</sup>۱) اختلفت الروايات في أصل كلة « الفسطاط » فجمهور مؤرخي. العرب برجعون أصلها إلى اسطورة البمامة المعرودة ، أما المستشرقون فيرجعونها إلى كلة ( Fastum ) اللاتينية وهي الحيمة . (كتاب فتح العرب لمصر : تأليف بتلر ترجمة فريد أبو حديد ص ٢٩٤) .

الأمرالذي يسهل معه وصول المؤن والأفوات، ويحمى الفسطاط من جهة الشرق جبل القطم فهو درعها الواقى ضد العدو وضد فيضان النيل، وقد دل عمرو بن العاص على بعد نظره عندما راعى في اختياره لموقع المدينة أن يكون لها جانب يمكن أن يطرد فيه اتساعها ألا وهو الجهة الشمالية الشرقية ، التي بنيت بها مدينة العسكر والقطائع والقاهرة فيا بعد.

وما كاد عمرو بن العاص ينتهى من تأسيس مدينة الفسطاط حتى أقام فى وسطها جامعه العتبق (١): إمام المساجد ومطلع الأنوار اللوامع ، طوبى لمن حافظ على الصلوات فيه وواظب على القيام بنواحيه (٢). واتسعت أرجاء الجامع حتى بلغ مساحته الحالية فى العصر الأموى ، ويتوسط الجامع صحن تحيط به الأروقة. من جهاته الأربع ، تهدم منها الرواقان البحرى والقبلى ، ولم يبق منهما إلا آثار الأعمدة . ويعلو الرواق الغربى إحدى ولم

<sup>(</sup>١) جامع عمرو بن العاص بالفسطاط : محمود أحمد باشا (إدارة حفظ الآثار العربية سنة ١٩٤٢) .

<sup>(</sup>٢) ابن دفماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ح ٤ ص ٥٥ .

مئذنتي الجامع ، أما شبايكه الجصية فز خارفها من أجمل ما أنتجه القرن السابع الهجري .

وقد أعبد بناء الجامع في القرن الثالث عشر المجرى فبنيت عقود رواق القبلة في غير وضعها الاصلى ، فجاءت عمودية على حائط القبلة . وكانت في الاصل موازية له ، كما هو ظاهر من بقايا هذه العقود .

وفى هذا الحقل من الأعمدة ، تكونت أول جامعة فى الإسلام ، وبلغت حلقات التدريس به فى القرن النامن الهجرى بضعا وأربعين (١) حلقة لا تسكاد تنفض منه ، كما قامت به حلقات وعظ وإرشاد للسيدات تصدرتها فى الدولة الفاطمية واعظة زمانها : أم الحير الحجازية .

وفى الطرف المتهائى لرواق القبلة يوجد ضريح يقال إنه لعبّد الله بن همرو رضى الله عنهما ، ولكن الأرجح أنه لم بدنن في الجامع لأن محل القبة كان به منارة ، ولم يذكره أحد من الرحالة .

ويقع بيت المال (٢) في وسط الصحن لإيداع أموال.

<sup>(</sup>۱) المقريرى: الخطط ح ٢ ض ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) ابن رسته: الأعلاق النفيسة.

البيتامى (۱) به . ولم يكن جامع عمرو مقصوراً على أداء الفرائض الدينية وحلقات التدريس فحسب ، بل كانت تعقد فيه محكمة لفض المنازعات الدينية والمدنية . انظر لوحة (۱)

ومن حول الجامع اختطت القبائل العربية خططا لها (٢). وقد أسهب مؤرخو العصور الوسطى وخاصة الرحالة منهم في وصف مدينة الفسطاط. فقد ذكر القضاعي عن مقدار عمارتها فقال (إنه كان في الفسطاط ٢٠٠٠ مسجد و ٢٠٠٠ شارع مسلوك و ١٧٠٠ حماما) ومهما يكن من أمر هذا التقدير وما قد يكون فيه من البالغة فمما لاشك فيه أن في تواتر مثل هذه التقديرات في كثير من كتب الرحالة ما يدل على مبلغ ما وصلت إليه مدينة في كثير من النقدم والعمران ، وخاصة في عهد خلفاء بني أمية حين كانت مقراً لولاتهم .

ومما يؤسف له أنه لم يبق من مدينة الفسطاط أقدم الحواضر. الإسلامية إلا هذه الأطلال الباقية الآن، فقد حدث أن أحرقت في القرن السادس الهجري خشية أن يستولى الفرنجة عليها،

<sup>(</sup>۱) محمود عسكوش : نظرة فى الآثار العربيـة ( النشرة الزراعية سنة ١٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) القلقشندى: صبح الأعشى حس ٣٢٦ .



وعلى الرغم من اندلاع النيران فيها أربعة وخمسين يوماً ، فإن ما بقى من آثارها يدل دلالة واضحة على ما كانت عليه من حضارة وعمران . كانت شوارعها مرصوفة مسلوكة ومنازلها فسيحة حسنة النخطيط ، تنكول ، مخمس طبقات أو من ست أو من سبع وربما سكن فى الدار الواحدة المائتان من الناس ، كما اشتمات على المرافق الصحية وكان بها عدد كبير من الحمامات ، تبلغ حصيلة الواحد منها يوم الجمعة خمسائة درهم (۱) .

ومصر التى وصفها عمر و بأنها تربة غبراء وشجرة خضراء يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات يجرى بالزيادة والنقصان ، لم يفت العرب الاهتام بنيلها و تنظيم شئونه ، فأقاموا له فى العصر الأموى مقياساً فى جزيرة الروضة وقد أعيد بناء مقياس الروضة فى عهد الخليفة المتوكل على الله للعباسى وهو البناء الذى لايزال قائماً حتى الآن مجنوب جزيرة الروضة ، و إن كان قد جدد عدة مرات وهو الآن عبارة عن بئر مربعة الشكل فى وسطها عمود عدة مرات وهو الآن عبارة عن بئر مربعة الشكل فى وسطها عمود من الرخام مقسم إلى أذرع وقر اربط يعلوم لوح خشبى نقشت عليه آية الكرسى، كما زخر فت جدران البئر بشريط من الكتابة عليه آية الكرسى، كما زخر فت جدران البئر بشريط من الكتابة

<sup>(</sup>١) المقريرى: الخطط حد ٢ ص ١٢٩.

الكوفية محقورة في الحجر حفراً بارزاً، وترجع إلى القرن الثالث الهجرى فهى بذلك أقدم كتابة على الآثار الإسلامية بمصر وتتصل البئر بالنيل عن طريق ثلاثة أقباء وتنساب مياه النيل إلى أقباء المقياس فتملأ القاع وتنتقل من الأصبع إلى الذراع ، فكأ عا أغار النيل على البقاع فاستقعدها وما تخطاها ، فما يوجد بمصر قاطع طريق سواه ، ولامر غوب مرهوب إلا إياه (١).

<sup>(</sup>۱) المقريزى: الخطط مد ١٠٢ ص ١٠٢ .

## عسكرين العباس

انتقلت الخلافة إلى بنى العباس ، أسسوا حاضرة أخرى جديدة لدولتهم الناشئة إلى الشمال الشرق من الفسطاط فى مكان عرف فى صدر الإسلام باسم الحمراء القصوى (۱) ، كان عتمد إلى جبل يشكر الذى بنى عليه ابن طولون مسجده ، وفى ذلك المكان أقام العباسيون دورهم واتخذوا مسكنهم . وبنى صالح بن على دار الإمارة و تكن الجند ، ميد الفضل بن صالح مسجد العسكر فى وسط المدينة .

وبمرور الآيام اتصلت العسكر بالفسطاط وأصبحت مدينة كبيرة . وقد ظل أمراء مصر يقيمون في دار الإمارة في العسكر حتى بني جوهر الصقلي مدينة القاهرة . على أن ولاة العسكر لم يتركوا لنا أثراً نستدل منه على الأعمال التي قاموا بها والعائر التي شيدوها وكل ما نعرفه عنها أنها عمرت كقاعدة رسمية لمصر الإسلامية أكثر من قرن من الزمان من سنة ١٣٣ه الى سنة ٢٥٦ه . وقد وصف القريزي مدينة العسكر وذكر

<sup>(</sup>۱) للقريزى: الخطط ح ٢ ص ٨٩.

بإسهاب ماكان فيها من الدور والبساتين والمساجد والأسواق والحمات . . . . انظر لوحة (٢) إذ قال :

وماتوا جميعاً وهذا الخبر فطينا فني من مضى معتب فأين هم ثم أين الأثر ؟

و بادو افلا مخبر عنهم ومن كان ذا عبرة فليكن وكان أثر صالح





(F) - J

## ، قطائع بن طولوت

ضاقت الفسطاط بساكنها أسس أحمد بن طولون ضاقت الفسطاط بسا دنيه اسس احمد بن سرون مدينة القطائع سنة ٢٥٦ه و أقام في وسطها مسجدا جامعا تمت عمارته في منتصف القرن الثالث للهجرة ويعد من أكبر مساجد العالم الإسلامي، و إذ تبلغ مساحته مع الزيادة أى الفضاء الذي يحيط به من جميع جهاته عدا جهة القبلة ستة و نصفا من الأفدنة . وهو من الجوامع المعلقة إذ يصعد إلى أبوابه بدرجات دائرية الشكل. ويتوسط الجامع صحن مربع يحيط به رواقان في كل من جهاته الثلاث وتتكون الأروقة من دعائم مبنية من الطوب ، وفي أركانها أعمدة متصلة نقشت تبحانها بأشكال مختلفة ، وتحمل الدعائم عقودا غطيت بطبقة جصية غنية نزخارفها الجميلة المتنوعة. ويتكون رواق جهة القبلة من خمسة . أروقة وبه خمسة محاريب غير مجوفة عدا المحراب الرئيسي المجوف، وجميعها من الجص مزخرفة بزخارف نباتية وهندسية وكتابية غاية فى الدقة والجمال، وترجع إلى عصور متعددة اثنان منها في الرواق الثاني مما يلى الصحن الأيمن وعليه اسم الخليفة

المستنصر بالله الفاطمى ، والأيسر تقليد للا يمن وعليه اسم السلطان لاشين ، واثنان على جانبى دكة المبلغ الأيمن ويرجع إلى العصر الفاطمى كما يوجد على يسار المحراب الكبير محراب السيدة نفيسة ويرجع إلى القرن السابع الهمجرى . ويوجد بهذا الإيوان جزء كبير من لوحة التأسيس التذكارية مكتوبة بالخط الكوفى البسيط . وقد زخرف تجويف المحراب الرئيسي المجوف بالفسيفساء المذهب وكتب بها بالحط الكوفى « لا إله إلا الله محمد رسول الله م. وترجع الفسيفساء والمقرنصات التي تعلو الحراب وطاقيته الحشية إلى القرن السابع الهجرى .

وعلى يسار المحراب الرئيسي منبر خشبي مزخرف على شكل أطباق نجمية مكونة من وحدات مجمعة مطعمة بأجود الأخشاب ومزخرفة بزخارف غاية في الدقة والروعة والجمال .

أما شبايك الجامع فنحيط به من جهاته الأربع و تبلغ مائة و ثمانية وعشرين شباكا من الجص المفرغ في أشكال هندسية جميلة ، أربعة منها ترجع إلى عهد إنشائه . أما العقود فيعلوها إفريز من الجص المزخرف يعلوه إزار خشبي يحيط بأروقة الجامع ، وقد نقش فيه بالخط الكوفي البارز سورتا آل عمران

والبقرة « ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون » . وفي وسط الصحن قبة كبيرة ترتكز على أربعة عقود يحيط بها شريط كتابي « يا أبها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا ، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ، أولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسجوا بوجوهكم وأيديكم منه ، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » .

وتقع المئذنة في الزيادة الغربية، وتعتبر الوحيدة في مصر ذات السلم الخارجي وهي مكونة من أربع طبقات الأولى مربعة والثانية مستديرة، والطبقة الثالثة على شكل. مثمن أما الطبقة الرابعة فتعلوها طاقية مضلعة تكون معها شكل مبخرة. أما السبيل فقد أنشىء في القرن السابع المجرى ويقع في الزيادة القبلية، انظر لوحة (٣).

وتمتبر مدينة القطائع أول مدينة ملوكية أنشئت في وادى النيل في العهد الإسلامي ، إذ كانت مقر حاكم مستقل استقلالا

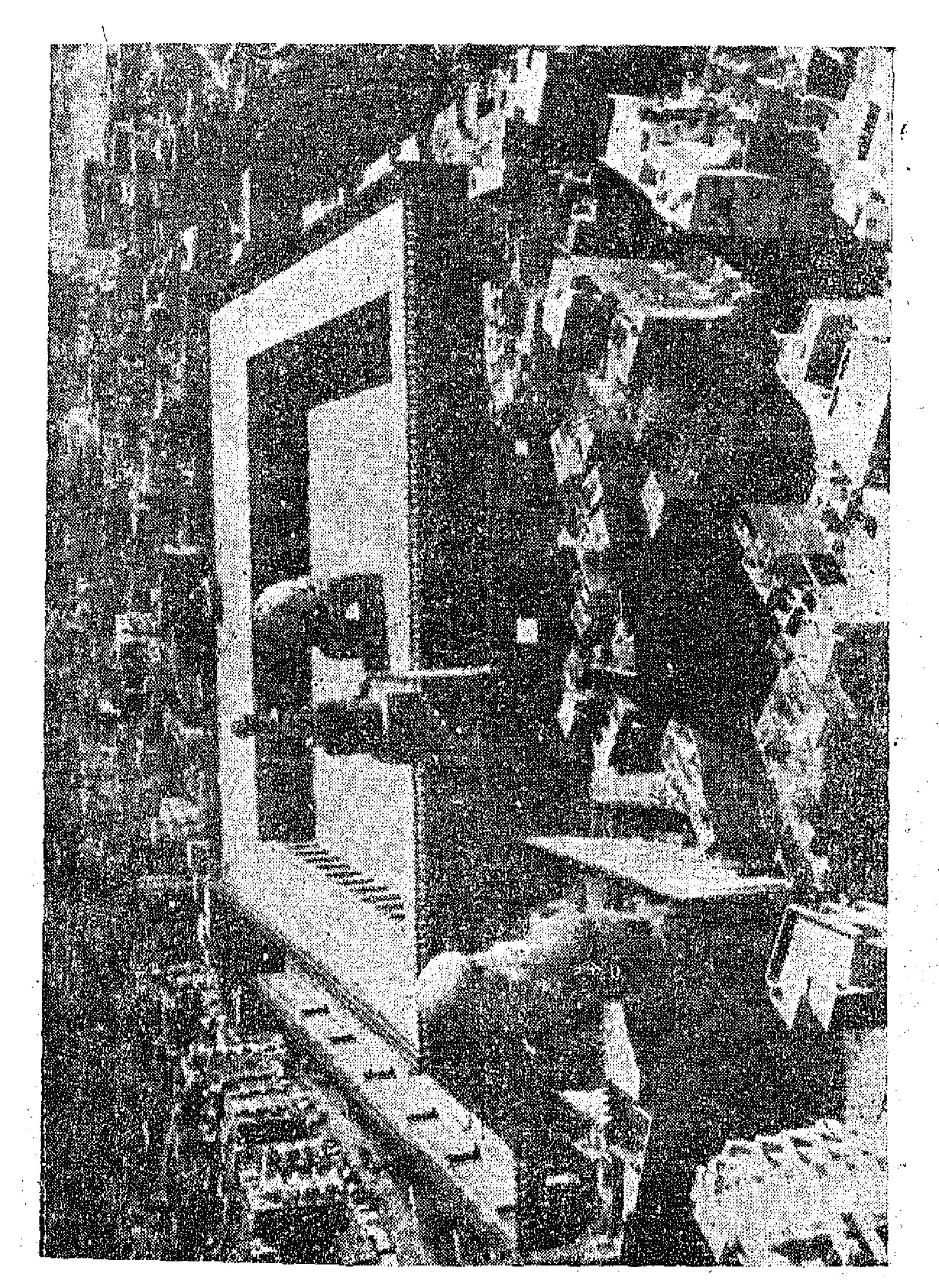

لوحة وقم (٣) مدينة التطائم بتوسطها جامع ابن طولون

تاما لا يربطه بالخليفة العباسى يبغداد غير التبعية الدينية . وقد تأثر أحمد بن طولون عند تأسيسه للعاصمة الجديدة بتخطيط مدينة سمارا التي نشأ فيها ابن طولون قبل مجيئه إلى مصر . فقد كانت كل منهما مقسمة إلى خطط أو قطائع تضم كل قطيعة منها جماعة من السكان (۱) تربط ينهم رابطة الجنس أو العمل ، ومن ثم أصبح اسم القطائع علما على مدينة ابن طولون ، وقد كان هذا الاسم يطلق في سمارا على كل أحياء المدينة فيا عدا القصور الملكية (۲) .

وكان طراز العهارة والزخرفة الذى اتبع في المبانى العامة والخاصة بمدينة همارا قد انتقل أيضا مع ابن طولون إلى مصر ، وتشهد بذلك الزخارف الجصية الباقية حتى الآن في الآثار الطولونية (٣) . وإن كانت هذه الظاهرة الفنية لم تزدهر فيا يختص بالزخارف الجصية ولم تعمر طويلا بعد ابن طولون ، ولكنها استمرت في زخر فة الأخشاب حتى أو ائل العصر الفاطمى ،

<sup>. (</sup>۱) المقریزی: الخطط ح۲ ص ۱۰۱ ، أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ح۳ ص ۱۰.

<sup>(</sup>۲) زكى حسن: الفن الإسلاى في مصر ح ١ ص ٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) الغصل الحاص بالغن الطولونى من كتاب زكى محمد حسن Les Tulunides ( Paris 1933 )

# قاهرة المعز

لله قاهرة المعنز فإنها بلد تخصص بالمسرة والهنا أو ما ترى فى كل قطر منية من حانبها فهى مجتمع المن أسس جوهر الصقلى قائد جيوش الخليفة الفاطمى المعز لدين الله مدينة القاهرة سنة ٢٥٩ه بعد استيلائه على مصر (١) بعام، و بنى حولها سوراً من اللبن على شكل مربع طول كل ضلع من أضلاعه ١٢٠٠ ياردة . وكانت مساحة الأرض التى حددها السور تبلغ ٣٤٠ فدانا . وفى وسط هذه المساحة بنى جوهر قصرا كبيرا بلغت مساحته ٢٠ فدانا وجعل خمسة و ثلاثين فدانا طبستان الكافوري ومثل هذه المساحة الميادين ، والباقى وقدره مائنا فدان وزعت على الفرق العسكرية فى نحو عشرين

<sup>(\*)</sup> ابن حوقل . المسالك . هو أقدم كتاب من كتب الجفرافيا ورد فيه اسم التماهرة لأول مرة بعد إنشائها بسبع سنوات .

<sup>(</sup>۱) المفريزى : ح ۲ ص ۱۷۹ . وورد فى النجوم الزاهرة ح ٤ ص ٣٤ ، أن جوهر اختط القاهرة سنة ٨٥٣هم، وكذا . في الانتصار لابن دقماق ، وكذا في كتاب الروضة البهية لابن عبد الظاهر .

خطة (۱) · كما أنشا مسجدا بالقرب من قصر الخليفة . ويمكن تتبع حدود سور القاهرة المعزية كالآتى :

يحدها شرقا جبل المقطم وغربا الخليج الذي كان يخرج من النيل إلى الجنوب قليلا من فم الخليج وينتهى عند خليج. السويس - ومكانه شارع الخليج ( بور سعيد الآن ).. ويحدها جنوبا خط يمتد من ميدان باب الخلق ويتجه شرقا مارا بباب زويلة وينتهي عند جبل للقطم ، أما حدودها الشهالية فتبدأ. عند الجهة الغربية من ميدان باب الشعرية متجهة شرقا إلى باب. الفتوح فباب النصر وتنتهي عند جبل القطم (٢). ولم يكن قصد. جوهر الصقلي من إنشائه مدينة القاهرة في بادىء الأمرأن. تكون قاعدة أو دار خلافة ، بل لتكون سكنا للخليفة وحرمه وجنده وخواصه(٣) ، فنشأت القاهرة مدينة متواضعة للدولة. الفاطمية الناشئة واستمرت حينا بعد قيامها مدينة ملكية عسكرية ، تشتمل على قصور الخلفاء ومساكن الأمراء ، ، ودواوين الحكومة وخزائن المال والسلاح ، ثم أصبحت بعد

<sup>(</sup>١) على مبارك: الخطط التوفيقية حـ ٢ ص ٨١ .

Cres well. The fourdation of Cairo. p. (26) (7)

<sup>(</sup>٣) المقريرى : - ٢ ص ١٨٤ .

إنشائها بأربع سنوات أى فى سنة ٣٩٣ه — عاصمة الحلافة الفاطمية حين انتقل المعز وأسرته من المغرب واتخذ مصر موطنا له . ولم يكن لقاطنى مصر أن يدخلوا (المدينة الملكية) إلا بعد أن يؤذن لهم . وكان مفوضو الدول الأجنبية الذين يحضرون الحفلات الرحمية يترجلون عن جيادهم ويسيرون نحو القصر بين صفين من الجنود على النحو المتبع فى البلاط البيزنطى . وكانت أسوار القاهرة العالية وأبوابها المحروسة تحجب الحليفة عن شعبه (١) . ولكن سرعان ما اتسمت المدينة الناشئة و يمت عو المحوظا و تبوأت مكانها الرموقة فى ظل الخلفاء الفاطميين واتصلت مبانها عبانى مدينة الفسطاط وصارتا تؤلفان معا أكبر المدن الإسلامية فى العصور الوسطى .

ومن أهم معالم الفاطميين الباقية حتى اليوم الجامع الأزهر ، الذي يعد أول شمل فني معارى أقامه الفاطميون في مصر ولا يزال قائمًا حتى اليوم . ويقع الأزهر في الجنوب الشرقى

<sup>(</sup>۱) المقدمى: أحسن التفاسيم: وهو ثانى الكتب التى ورد فيها الم القاهرة ، حيث ذكرها بعد إنشائها بسبع عشرة سنة فقال: الفاهرة مدينة بناها جوهر الغاطمى لما فتيح مصر وهى كبيرة حسنة وبها جامع يهى وقصر السلطان وسطها.

من قاهرة المعز (١) · على مقربة من القصر الكبير الذي كان موجودا حينذاك بين حي الديلم وحي الترك في الجنوب .

وقد زاد كثير من الخلفاء الفاطميين في بناء هذا المسجد وأعيد تجديد أجزاء كثيرة منه خلل القرون الماضية عكما أضيف إليه زيادات عدة ، مما جعل كل ذلك معرفة التخطيط الأصلى للجامع تعتبر من الأمور الصعبة التي يتعذر الاهتداء والاطمئنان إليها . انظر لوحة (٤) .

وإذا كان الجامع لا يزال محتفظ بيقية من النقوش والكتابات الكوفية والعقود الفارسية التي تعد من مميزات العارة الفاطمية ، فإن كل أجزائه الحالية من عصور متأخرة ، بقي الأزهر يشغل المكانة الرفيعة في العالم الإسلامي ، فقد كان منار العلم وموئل المتعلمين حتى جاءت الدولة الأيوبية فبدأ مجمه في الأفول ، فقد عمل الأيوبيون على محاربة الشيعة وتشر المذهب السنى ، ومن ثم أبطلت الحطبة من الجامع الأزهر واكتفى بإقامتها مجامع الحاكم عملا بالمذهب الشافعي ، وظل الحال على ذلك مدة قرن من الزمان حتى المعصر اللوكى .

ره الميان رصد الحنق: كنز الجوهر فى تاريخ الأزهر ص ٢٢ وما بعده.

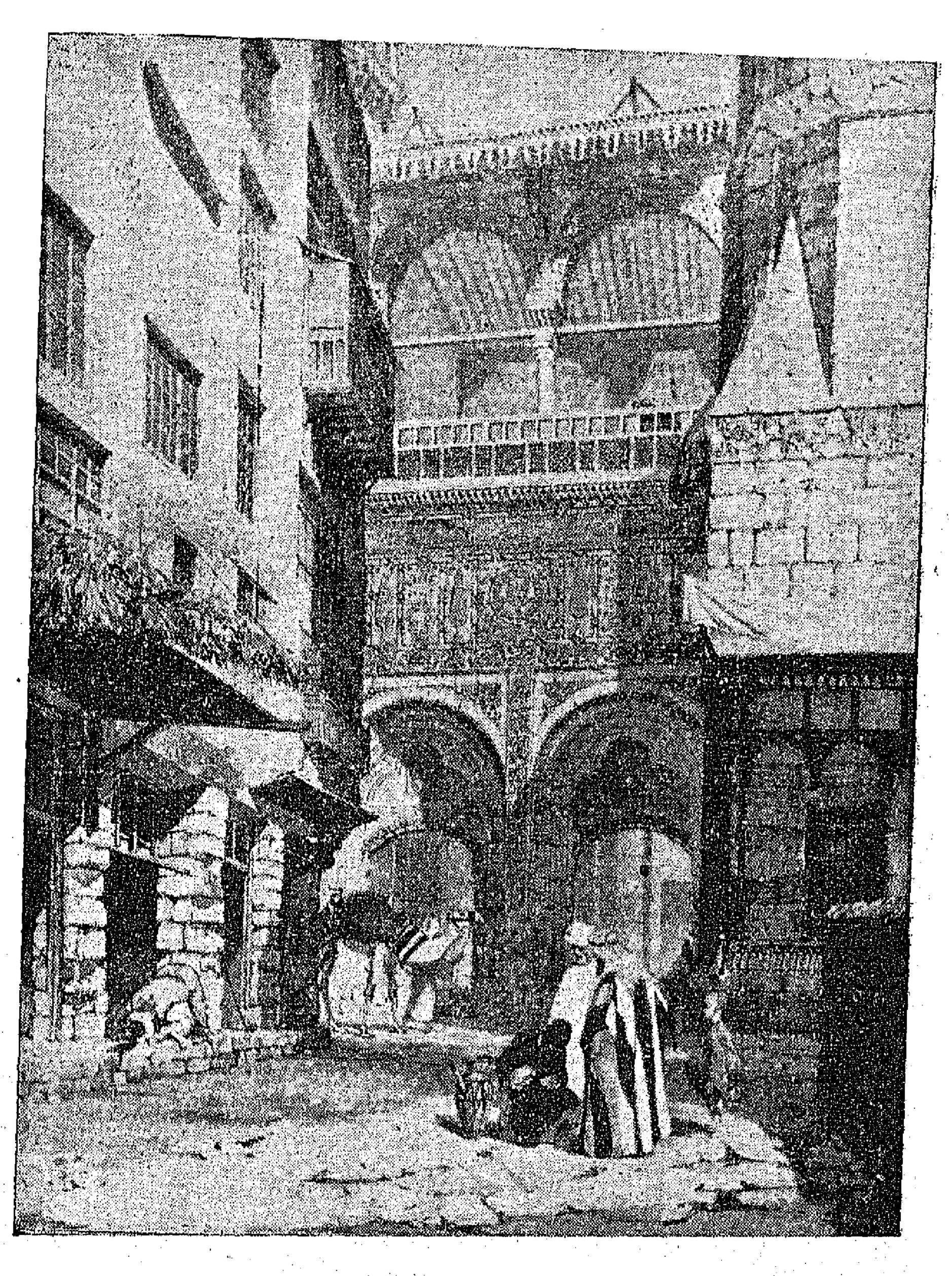

الوحة رقم (٤) المدخل الرئيسي لجامع الأزهر في عام ١٨٤٠. ويعرف هذا المدخل باسم باب ألمة بثنن

أنشىء الجامع الأزهر ليكون مسجدا رسميا للدولة الفاطمية في حاضرتها الجديدة ومقرا لدعوتها الدينية ورمنا لسيادتها الروحية . أما فكرة الدراسة بالأزهر ، فقد كانت حدثا عارضا ترتب على فكرة الدعوة المذهبية . وغلب الحدث العارض شيئاً فشيئا على صفته الأولى حتى أسبغ عليه تو به الجامعي الحالد . وإلى جانب المكانة العلمية التي كان يتمتع بها الأزهر ، كانت له فوق ذلك أهمية رسمية خاصة ، ففيه كان جلوس قاضي القضاة في أيام معينة وفيه مركز المحتسب العام ، وفيه كان يعقد كثير من المحالس الحلافية والقضائية .. على أن قطع خطبة الجمعة من الجامع الأزهر في العصر الأيوبي لم يبطل صفته الجامعية ، فقد لبث محتفظا بصفته كمعهد للدرس والقراءة .

ويعتبر العصر الملوكي العصر الذهبي للأزهر من حيث الإنتاج العلمي الممتاز ومن حيث تبوؤه مركز الزعامة ، وكان الفتح العثاني أقسى ضربة أصابت المدنية الإسلامية ، فمنذ قضى النتار على الدولة العباسية في القرن السابع الهجري فأصاب الأزهر ما أصاب الحياة الفكرية كلها من الانحلال والتدهور ، إلا أنه استطاع أن يغدو ملاذا أخيرا لعلوم الدين والفقه ومعقلا خصينا للغة العربية ، وربما كانت هذه الرسالة السامية التي ألقي القدر

زمامها إلى الجامع الأزهر في تلك الأوقات العصبية في حياة مصر والعالم الإسلامي بأسره ، هي أعظم ما أدى الأزهر من رسالته ، وأعظم ما وفق لإسدائه لعلوم الدين واللغة خلال تاريخه الطويل الحافل .

ومن الآثار الفاطمية الهامة أيضا جامع الحاكم الذي عرف أولا مجامع الخطبة وقيل له جامع الأنوار ، أسسه الخليفة العزيز بالله وأثمه ابنه الحاكم بأمر الله . ويعتبر جامع الحاكم تحفة فنية نادرة من العصر الفاطمي . وكما طرأت على الأزهر تغييرات كثيرة ، فقد طرأ على هذا الجامع أيضاً ، تغيرات كثيرة غير أنه احتفظ بالكثير من تصميمه الأصلى .

أما باقى الساجد الفاطمية التى ما ترال باقية حتى اليوم بالفاهرة فهى كثيرة نذكر منها الجامع الأقر بشارع المعز لدين الله بالنحاسين و جامع الصالح طلائع تجاه باب زويلة و حامع الفكها في على رأس حارة حوش قدم بالغورية و جامع الجيوشي بأعلى القطم وكذا مشهد إخوة يوسف بقسم الحليفة ومشهد السيدة رقية بشارع الجليفة.

وأما السور الذي أقامه جوهر حول المدينة لحمايتها من هجمات أعداء الفاطميين وخاصة القرامطة (١). فقد اندر ولم يبق منه

<sup>(</sup>۱) المقريزى . ح ٢ ص ٢٩١ .

شىء. ولكننا نستطيع اعتمادا على ما جاء في كتب المؤرخين وعلى الأبحاث التى قام بها علماء الآثار أن نعين موقعة ولو بالتقريب.

كان جوهر قد فتح ثمانية (١) أبواب في السور وجعل في كل ضلع من أضلاع السور بابين . فني الضلع الشهالي يقع بابا النصر والفتوح ، (وها غير البابين الموجودين الآن في سور بدر الجمالي الذي سيأتي الكلام عليه فيا بعد ) . وكان باب النصر يقع عند تقاطع شارع بين السيارج من الجهة القبلية بشارع المعز ، على بعد نحو ٢٠ مترا إلى شمالي جامع الشهداء المعروف باسم وكالة قوصون بشارع باب النصر تجاه زاوية القاصد بين مدخل جامع العطوف وجامع الشهداء .

وفى الضلع الشرقى من السور فتح جوهر بابى البرقية ، والقراطين . وكان باب البرقية ، كما يتضح من خريطة الحملة الفرنسية ، يقع محت تلال البرقية المقابلة لشارع الدراسة . وينسب هذا الباب إلى جماعة من الجنود أتوا من برقة مع جيش جوهر فى حملته لفتح مصر . أما باب القراطين ف كان يقع بالقرب من باب

<sup>(</sup>۱) النجوم الزاهرة حد ص ۲۸، ۴۹، المقريزي حد ص ۲۰۹ إلى ۲۱٤.

المحروق الحالى فى نهاية شارع درب المحروق بقسم الجمالية . ويقول القريزى (١) إن الباب المحروق عرف بهذا الاسم لأن المماليك أحرقوه سنة ٢٥٢ ه عندما علموا بقتل عميدهم الأمير اقطاى ، وكانوا قد حاولوا الحسروج منه ليلا وكان مغلقا كاهى العادة فى ذلك الوقت، فأوقدوا فيه النار حتى سقطمن الحريق وخرجوا منه ، ومنذ ذلك الحين عرف باسم الباب المحروق .

وفى الضلع الجنوبى كان يوجد بابا زويلة ، نسبة إلى قبيلة من البربر بشهال إفريقيا انضم جنودها إلى جيش جوهر لفتح مصر ، وكان موضع البابين يقع عند مسجد ابن البناء . ويقول الأستاذ محمد بك رمزى فى تعليقاته على كتاب النجوم الزاهرة : « إن مسجد ابن البناء هوالذى يعرف اليوم باسم زاوية العقادين بجوار سبيل العقادين بشارع المعز لدين الله وتسميها العامة زاوية سام بن نوح ، وقد بنى السجد المذكور الحاكم بأمر الله » . وقد أزيل بابا زويلة الأصليان و بنى بدر الجمالي بدلم باب زويلة الكبير القائم إلى اليوم ، وتسميه العامة بوابة المتولى حيث كان يجلس فى مدخله متولى حسبة القاهرة : أى متولى تحصيل ضريبة الدخولية إلى القاهرة .

<sup>(</sup>١) المقريزى: ح٢ ص ٢١٣.

أما الضلع الغربى وهو الضلع الموازى لخليج أمير المؤمنين ، فقد فتح فيه بابا سعادة والقنطرة . وينسب باب سعادة (١). إلى سعادة بن حيان غلام المعز لدين الله واحد قواده ، وكان يقع على بعد عشرة أمتار شمالي محسكمة الاستثناف ( مبني إدارة الحكم المحلى الآن). أما باب القنطرة (٢) فكان يقع على مدخل شارع أمير الجيوش الجوانى وقدعرف بهذا الاسم لأن جوهرا بني هناك قنطرة فوق الخليج المصرى سنة ٢٦٠ه لكي يمزفوقها الجيش إلى ميناء المقبس لرد غارات القرامطة ... وقد سمي العامة باب القنطرة خطا باسم باب الشعرية، في حين أن باب الشعرية كان يوجد غرب الخليج ، ولعل هذا الخطأ جاء كما يقول المقريزي من و جود قنطرة بالقرب من هذاللكان كان اسمهاقنطرة باب الشعرية. ولم يكتف جوهر بإحاطة المدينة بسور ولا بإقامة مسجد الأزهر في وسطها ، بل أقام أيضاً في الوقت نفسه وبالقرب من المسجد قصرا كبيرا هو القصر الشرقي . إذ وضع أساس هذا القصر ( القصر الكبير (٣) الشرقي ) ليلة إرسائه أساس سور

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى: حس ص٠٥٣، المقريزي ح٢ ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) المقريري: حد ص ٢١٣ ، صبيح الأعشى: حد ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) المقريزى: ح٢ ص ١١٥.

مدينة القاهرة. و استمر العمل فيه أربع سنوات حتى قبيل وصول الخليفة المعز . ويقال إن هذا القصركان يحتوى على أربعة الآف حجرة بهاكثير من الأثاث والرياش والجواهر والحلي والأوابي والنياب والسلام . وكان هذا القصر في الواقع مجموعة هائلة من القصور الملكية تجمعت كلها داخل مبنى واحد . ولما تولى العزيز بالله بن المعز الحكم بني القصر الصغير الغربي وجعل بين القصرين مبدانا فسيحا يسع عشرة الآف جندى . وقدبلغت مساحة الأفنية الداخلية والحدائق والطرقات المسقوفة والمهرات السفلية وغيرها من ملحقات القصرين مايقرب من سبعين فدانا. وقدأسهب مؤرخو ورحالة العصور الوسطىفي وصف هذه القصور من الناحية الممارية وما تحتويها من أثاث ورياش وصفا يقرب من الخيال، وعلى رأس هؤلاء المقريزي ؛ و ناصر خسرو الرحالة الفارسي ۽ وغليوم رئيس أساقفة مؤرخي الحروب الصليبية ۽ ومن المؤرخين الأجانب جوستاف شلمبرجية ولين بول وغيرهم كثير ثمن لا ينسع المجال لذكرهم .

وبما يؤسف له أن هذه القصور قد اندثرت بسرعة نتيجة للتفتت السياسي الذي تعرضت له عقب سقوط الدولة الفاطمية على أيدى الأيويين أتباع المذهب السني المناهض لمذهب

الفاطميين الشيعيين . فقد أزيل القصر الشرقي الكبير وأقيم مكانه المدارس الصالحية والظاهرية (١) وسبيل محمد على (مدرسة النحاسين) وقصر بشتاك وقسم الجمالية وماحوله ، وتقع معظم هذه المباني الآن في شارع المعز لدين الله . أما القصر الغربي فقد حل محله جامع المنصور قلاوون وابنه الناصر والظاهر برقوق والمدرسة الكالية حتى الحرنفش (٢) ، وقد عثر في هذه المباني المملوكية التي ما تزال قائمة حتى اليوم على مجموعة كبيرة من الأخشاب أخذت من القصور الفاطمية ، ومحتوى هذه الأخشاب على نقوش بارزة عمل حفلات وقص وطرب وحلبات قنص وصيد وطيور وحيوانات ، وهي بذلك تمكي قصة الحياة قنص وصيد وطيور وحيوانات ، وهي بذلك تمكي قصة الحياة الاجتاعية في العصر الفاطمي ،

ويذكر لنا الرحالة ناصر خسرو أنه عندما وفد إلى مصر في عهد الخليفة المستنصر سنة ٤٣٩ ه ليلتحق بدار الحكمة ، وكانت جامعة مدنية وفلسفية أنشأها الحاكم بأمر الله ملاصقة للقصر الغربي الصغير ، وجد أن سور جوهر الذي أنشىء سنة ٢٥٨ ه كان قد تهدم ، أي بعد إنشائه بثانين عاما تقريبا .

<sup>(</sup>۱) للقريزى: حـ٧ ص ٢٠١، ٢٠٣ -

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق.

ولذا لم يكن القاهرة فى أول عهد المستنصر أسوار ، ولذلك فقد ِ كَانَ أُولَ مَا قَامَ بِهُ بِدُرِ الجُمَالَى وزيرِ الخُليفة المستنصر من أعمال جليلة هو تخصين القاهرة ضد الغزوات الخارجية وضد ثورات الجند الداخلية فأحاطها بسور سنة ٤٨٠ ، بعد أن اندثر السور الأول الذي بناه جوهر . ويمكننا تعيين سور بدر الجمالي اعتمادا على بقاياه التي ما تزال تحتل مكانها الأصلى وهي الأبواب الثلاثة: باب النصر والفتوح في الشمال ، وباب زويلة في الجنوب. وهي تعد من أروع الأمثلة للاستحكامات الحرّبية في العصور الوسطى . ويتسكون باب الفتوح (١٠) من برجين مستديرين مصمتين إلى تلشهما ، أما النلث العلوى فيحتوى على غرف للجند وفنحات لرمى السهام، ويتوسط البرجين مدخل معقود تعلوم فنحة تصب منها السوائل الكاوية على العدو للقنحم. أما باب النصر فيتكون من برجين مربعين نقش عليهما في الحبحر أشكال تمثل بعض آلات الحرب من تروس ودروع . ويتوسط البرجين باب مرتفع جعلت به فتحة تصب منها المواد المحرقة على كل من يحاول اقتحام الباب ؛ والبرجان مصمنان إلى ثلثهما ، مجيء بعدها شريط من الكتابة بالخط الكوفي للزهر يبين اسم للنشىء وتاريخ الإنشاء وفوق ذلك أفريز تعلوه

Greswell: The Muslim Architecture (1) of Egypt.

المزاغل. ويتصل باب النصر بباب الفتوح بطريقين: أحدها من ظهر السور والآخر من داخله، والطريق عبارة عن ممر مغطى بقباء وعلى جانبيه مزاغل وحجرات مغطاة بأقباء متقاطعة أو بقباب.

ويعتبر باب زويلة أجمل الأبواب الثلاثة وأروعها ، وهو يتكون من برجين مستديرين مصمتين إلى ثلثهما ، وهو من هذه الناحية يشبه إلى حدكبير باب الفتوح ۽ وقد هدم أعلى البرجين الملك المؤيد أبو النصر شيخ سنة ٨١٨ عند ما بنى مسجده بجوار الباب وأقام مئذنتى المسجد على البرجين .

ويقال إن هذه الأبواب الثلاثة قد أشرف على بنائها ثلاثة إخوة قدموا من الرها.

أما عن الحياة الاجتماعية بالقاهرة في العصر الفاطمي ، فقد كانت حياة رخاء ومرح وصخب ، فقد بلغ البذخ الفاطمي حدا فاق كل وصف وأصبحت القاهرة في نهاية عهدهم أى بعد حوالي مائتي عام من تاريخ تأسيسها مدينة كبيرة غاصة بالمنازل والأسواق والملاهي والمساجد والمشاهد والقصور والمناظر ، ولعل ماخلفوم من عمائر وكنوز خير شاهد على ذلك .

### قاهرة صلع الب

مصر للا يوبيين نحوا من نمانين عاما ، ازدانت فيها والقاهرة بأجمل العارات وأدق الفنون الإسلامية ، وإن كان معظم هذه الآثار قد اندثر الآن ، إلا أن الباقى منها يعطينا فكرة واضحة عن مدى تقدم الفنون في هذه الدولة وعن التأثير المعارى الذي تركته في عمائر الدول التي أعقبتها . ففي هذا العهد ظهرت بمصر المدارس المذهبية بتفاصيلها المعارية المتعامدة ، كا كثرت المبانى الحربية مثل القلاع والأسوار المحصنة ، والمبانى العمر انية مثل قناطر الجيزة (١) .

وعلى الرغم من قصر الفترة التى قضاها صلاح الدين فى القاهرة ، فإن ما تركه من آثار ليشهد بما كان عليه هذا القائد العظيم من بعد النظر و الحنكة السياسية و الدراية العسكرية بما خلدت اسمه على من الزمن (٢) . ومن أهم هذه الآثار قلعة الجبل التى أراد أن يحمى بها مدينة القاهرة إذا ما اعتدى عليها معتد ، فاختار لها مكاناً من تفعاً . شرق العاصمة ، وعلى صخرة مفصولة فاختار لها مكاناً من تفعاً . شرق العاصمة ، وعلى صخرة مفصولة

<sup>(</sup>١) على مبارك: الخطط التوفيقية ١٦ ص ٢٢، ٢٣، ٢٤.

<sup>(</sup>٢) فريد أبو حديد: صلاح الدين الأيوبي وعصره ص ٧٧.

من جبل المقطم ، بنى صلاح الدين قلعته التى عزفت بقلعة الجبل ، وكان الغرض المباشر من بناء هذه القلعة هو أن تشرف على عاصمته الجديدة ، وأن يتخذ منها مقرا لملكه الجديد . وقد أنشئت القلعة في البقعة التي كانت بها قبة الهواء (١) ، التى بناها العباسيون في القرن النابى المجرى ، وقد أمن صلاح الدين أن يبنى فيها قصر لسكنه الحاص ، كما أمر أن تطهر بئريوسف (١) لتغذية القلعة وملحقاتها بالماء في حالة الحرب أو الحصار .

وقد عهد بهذا العمل إلى وزيره الأمير بهاء الدين قر اقوش الذي عهد إليه أيضاً ببناء السور ، ولكن صلاح الدين توفى قبل إثمام بناء القلعة ، وتمت في عهد السلطان العادل شقيق صلاح الدين وقد اتخذت القلعة منذ ذلك الحين دارا للملك حتى عصر إسماعيل سنة ١٨٥٠ محيث نقل إلى قصر عابدين، هذا وقد طر أت على مبانى القلعة تغييرات وإضافات متعددة .

ولقد كان للحروب الكثيرة التي خاضها صلاح الدين أثركبير في المنشآت التي تمت في عهده ، فإنه بعد أن أنشأ قلعة الجبل ، أراد أن يحصن البلاد فأحاط عواصم مصر الإسلامية الأربع

<sup>(</sup>۱) المقريزي حه ص ۲۲۷، ۲۲۸.

<sup>(</sup>۲) النجوم الزاهرة حلا ص ٤٠ ، المقريزى : حلا ص ٢٣٢٠

السابقة وقلعة الجبل بسور واحديمتد من قاهرة الفاطميين شمالا إلى منطقة أثر النبي جنوب مدينة الفسطاط، ولا تزال أجزاء كثيرة منه باقية حتى الآن ـــ وخاصة من الجهة الشرقية والجنوبية . ويرجع إلى صلاح الدين الأيوبي فضل إنشاء المدارس المذهبية على غرار المدارس التي انشأها نور الدين زنكي في الشام . . وكان الغرض الأساسي مرف إنشاء تلك المدارس هو مناهضة . المذهب الشيعي الذي كان سائدا في العصر الفاطمي ، وذلك بنشر المذاهب السنبة الأربعة . ويختلف تخطيط المدرسة اختلافا بينا عن تخطيط المسجد، فتتكون المدرسة من أربعة أيوانات متعامدة تحيط بصحن صغير بوسطه ميضاة في غالب الأحيان ويدرس بكل إيوان مذهب من المذاهب الأربعة . وفي معظم الأحيان كان الأساتذة والطلبة يسكنون في هذه المدارس في أماكن مخصصة لهــذا الغرض كاكان يوجـد بها قاعات للمكتبة والمحضرات وغيرها.

ومن العائر الدينية التي يرجع تاريخ إنشائها إلى العصر الأيوبي قبة الإمام الشافعي التي اشتملت على تفاصيل معارية هامة تعتبر أساسا نسج على منواله وخاصة في زخرفة القباب من الداخل ، إذ تعددت حطات مقر نصائها ، كما زينت بالزخارف النباتية والمندسية بأسلوب خاص بهم .

## قاهر الماليك المرة

حكم سلاطين الماليك البحرية بصر قرابة قرن ، وعلى الرغم بما اتصفوا به من ظلم وتعسف ، وماشاب عهدهم من كثرة الدسائس والمكائد فإنه مع ذلك يعتبر صفحة زاهرة في ناريخ القاهرة الفني ، فقد كانوا جميعاً من محبى الفنون الجملة ، وآية ذلك واضحة في عمائرهم ومبانهم الدينية والمدنية على السواء، بل في لباسهم وفراشهم. وقد حفظت لنا متاحف العالم وكذا المجموعات الخاصة الكثير من التحف والألطاف التي تبين مبلغ ما وصلت إليه مدينة القاهرة من ذوق سليم و رفاهية بالغة يعزعلى أرقى الدول وأغناها في العصر الحالي أن تدانيها فيه . أما عن المبانى والعائر فقد احتفظت القاهرة بالكثير منها . فهناك مجموعة كبيرة من المساجد التي تناطح مآذنها السحاب مثل مساجد قـــلاوون والناصر بن قــلاوون ومساجد برقوق والمؤيد والأشرف قايتباى ، ومسجد الظاهر ومدرسته وغيرها كثير. وإذا كان لمصر الفرعونية أن تفاخر بأحرامها فإن لمصر الإسلامية أن تتبه إعجابا بمدرسة السلطان حسن التي لا يعادلها بناء آخر في الشرق باجمعه.

وهذه العائر يختلف بعضها عن بعض فى تفاصيلها الهندسية وزخرفتها المعارية وليس من السهل أن نضع لها وصفا واحدا شاملا فكل جامع أو مدرسة أو خانقاه مما ذكرت تستحق وصفا مستقلا ودرسا خاصا ، وإن كانت قد تتفق فى ظاهرة أو مزية واحدة .

وهناك فارق بين هذه العائر وبين أمثالها مما شيد قبلها . فبيها بجد المساجد والعائر الدينية السابقة لهذا العهد بمتاز بالبساطة وخلوها من الزخرف من الخارج، نجد في عمائر العصر المملوكي، ازدحام واجهاتها بالأفاريز والكرانيش والتبحان وغيرها من عيرات الزخرفة المعارية. أما مآذن هذه الماني فقد أصبحت أدق وأرشق بماكانت عليه ، إذ بنيت من الحجر المنحوت وتحولت قاعدتها المربعة إلى قاعدة مثمنة ثمم إلى أسطوانة زخرف خصرها بشرافات زادتها فتنة وبهاء، وكذلك امتازت عمائرهم بكثرة استعمال القباب والقبيبات الصغيرة فوق المحسراب والمدخل . وتطورالقبة البسيطة إلى قبة أخرى تعلوها قبيبة مقسمة إلى فصوص، مم إلى القبة المزخرفة من الخارج برسوم هندسية و بنائية متداخلة غاية في الدقة و الإبداع وكلها منحوتة على الحجر .

وتمناز مبانى العصر الناصري باستعمال أحجار من لونين

في الوجهة وهذه الطريقة تعرف باسم ( الآبلق) ، وزيادة في الفخار والعظمة استعمل فيها الرخام الآيض والآسود . كا زخرفت الواجهات بالكتابات العربية المزخرفة بعد أن كانت الزخرفة مقصورة على الداخل . أما السقوف فكانت تعمل من الحشب و تنقش العوارض التي تحملها بالرسوم الزيتية والمذهبة في إطار منسجم متوازن غاية في الروعة والإبداع ، وكانت تضاه هذه العائر ليلا بالقناديل والتنانير النحاسية والبرنزية المكفتة بالذهب والفضة أو بالمشكاوات من الزجاج المهوه بالمينا .

ولم يقتصر الأمر على العهائر الدينية والمبانى السكنية فحسب بل شملت حركة البناء والتعمير إقامة مجارى المياء والقناطر والعيون ومن أهم هذه المبانى مجرى عيون فم الخليج (١) التي أقامها الناصر محمد بن قلاوون لتوصيل مياء النيل إلى قلعة الجبل، وتعد هذه المجرى من الآثار العمر انية التي تفخر بها القاهرة في العصور الوسطى والتي لاتزال باقية حتى الآن. وكان الناصر محمد ابنقلاوون أراد أن يمد القاعة بمزيد من الماء فأمر بحفر بئر أخرى عند ساحل النيل، وأقام عليها قناطر تتصل بالقناطر العتيقة (سور صلاح الدين) حيث توجد مجرى أخرى للماء، فيجمع الماء

<sup>, (</sup>۱) مجرى عبول فم الخليج للمؤلفة

من بئرين ، بئر سور صلاح الدين، بئر القناطر ويصير ماء و احدا يجرى إلى القلعة وكان ذلك عام ٧٤١ هـ. انظر لوحة رقم (٥). شم أصلحت هذه المجرى سنة ١١٧ه على بد الأمير يلبغا السالمي تم أعاد بناءها السلطان الغورىسنة ١١٩هـ وفي العهد العثماني أصلح عبدى باشا بعض أجزائه سنة ١١٤٠هم جاءت الحملة الفرنسية فسدت معظم عقود القناطر. واستخدمته سورا تحتمي وراءه. ويبلغ طول المجرى الموجود الآن والذى يمتد من فم الحلبج إلى باب السيدة عائشة ١,٣ كيلومترات تقريبا ويفصل الكورنيش الآن بين رأس المجرى وبين النيل ، شم يمتد المجرى جهة النسرق في خط منكسر ، الغرض منه إحداث انتناءات طفيفة في سير مجراه حتى يزيد من قوة دفع المياه . ويستمر سير المجرى بحو الشرق حتى بلقى بسبيل (الوسية) حيث يوجد باب قايتباي الذي أقامه عندما رمم الأجزاء المهدمة من السور. ويبلغ طول المجرى من مبدئه حتى سبيل (الوسية) ٢,٢ كيلو متر، ثم يتغير سير المجرى ويتجه إلى الشهال الشرقي فيمر أمام مسجد (الزمر) ثم ينتهي عند باب السيدة عائشة ، و يبلغ طول المجرى من سبيل (الوسية) حتى مسجد الزمر نصف كيلومتر ومن مسجد الزمر حتى باب السيدة عائشة ما يقرب من مع متر .



لوحة رقم (ه) تبين تجرى عيون فم الحليج

والمجرى مقامة على قناطر يبلغ عدد العقود الباقية منه حتى الآن ٢٧١ عقدا ، ومعظم العقود على شكل شبه دائرى ، وقد أجريت للمجرى عدة إصلاحات كا أدخل عليه بعض التغييرات ، إما لتصدع البناء كا حدث فى العصر الشانى على يدعبدى باشا سنة ١١٤٠ ه أو لاتخاذها استحكاما حريبا كا حدث فى عهد الحملة الفرنسبة فقد سد معظم عقود المجرى واستخدم كسورا .

ويتكون رأس المجرى من شكل سداسى تباخ مساحته مدرم مرا مربعاً وهو غير متساوى الأضلاع . . وبداخل الشكل السداسى الخارجى يوجد سداسى آخر متساوى الأضلاع ، ويتوسط السداسى الداخلي عمود محيط بالشكل السداسى الداخل ستة عقود و ترتكز على أكتاف . و تبرز السقود عن المسدس قليلا بمسافة مكشوفة وغير مغطاة من أعلى ، والمأخذ مغطى من الداخل بستة أقباء متقاطعة (مصلبات) مبنية من الطوب ، أما باقى أجزاء المأخذ فمبنى من الحجر الأملس ، وباطنه محشو بالحجارة (الدقشوم) كما هو الحال فى باقى القناطر . ويصعد إلى سطح المأخذ ( عزلقان ) ليس به درج ، ولعل ويصعد إلى سطح المأخذ ( عزلقان ) ليس به درج ، ولعل ذلك عمل خصيصا اصعود الدواب التى تستخدم فى إدارة السواقى ،

ويوجد في وسط السطح حوض تحبط به ست فتحات في المسافة للتروكة بين العقود، والشكل السداسي الداخلي الذي سبقت الإشارة إلها. وقد خصصت هذه الفتحات لكي تدور فها المجلة التي تربط بها القواديس الني تجلب الماء من باطن المأخذ ثم تصبه في الحوض المتوسط، والحوض منصل بمجراة، فإذا امتلاً الحوض بالمباه صب في هذه المجراة ومنها تسير للباه إلى باقي القناطر. وتتصلالفتحات الست بمجراة بهاعمودخشي ينصل بمجلتين بهما ( تروس ) إحداها في وضع أفتي وهذه هي التي يجركها البقر ، والأخرى فى وضع رأسى منصلة بالعمود الحشيي الذي يدبر. بدوره العجلة ذات القواديس بداخل الفتحات وعلى ذلك فإنه يوجد بأعلى المأخذ ست سواق كانت تعمل بنفس الطريقة التي ما ذالت تستعمل في الريف المصرى حتى اليوم.

\* \* \*

ومن أهم آثار الماليك البحرية التي لا تزال قائمة حتى اليوم حامع الظاهر بيبرس البندقدارى ، الموجود حاليا بميدان الظاهر وكان يعرَف قديما باسم مبدان قراقوش (١) ، كاكان الجامع

<sup>(</sup>۱) المقريزى ح 1 ص ۱۱ .

نفسه يعرف قديما باسم جامع الصافية (١). بناء السلطان يبرس سنة ١٦٥ ه واستعمل في عماراته أخشاب ورخام قلعة يافا التي فتحها سنة ٦٦٦ ه. وتبلغ مساحة الجامع ما يقرب من ثلاثة أفدنة ، ويتكون الجامع من صحن مكشوف تبلغ أبعاده ٦٠ مترا في ٧٠ مترا وتحيط به الأروقة من جهاته الأربع . وقد كانت حوائطه الخارجية وأبوابه وكذا أبراجه الأربعة التي تهدمت الآن والتي كان أحذها وهو البرج الغربى مستعملا للوصول إلى السطح ومنه إلى المئذنة ، كانت كلها مبنية من الحجر . ومن الداخل فقد بنيت العقود والقبة وكذلك النوافذ من الطوب، أما الجدران فكانت من الحجر (تلاتات). ولا جامع ثلاثة ً أبواب تذكارية أي أنها بارزة عن مستوى الواجهات ، وهذه الأبواب حافلة بالنقوش النباتية والهندسية المحفورة في الحجر كما يعلوها شريط من السكتابة بالخط الثلث المملوكي الجميل. وكان يعلو الباب الغربى مئذنة لم يبق منها الآن سوى آثار قاعدتها المربعة . وقد تعطلت إقامة الشعائر بهذا الجامع منذ أو ائل القرن السادس عشر المبلادي وذلك لاتساع رقعته وعجز موارد الدولة عن الصرف عليه، وكان من نتائج ذلك أن ساءت حالة الجامع

Les mosquées du caire. A. (137). (1)

و تخرب ، فحوله العثمانيون إلى مخزن للمهمات الحربية كالحيام والسروج وغيرها. أما في عهد الحملة الفرنسية فقد حول الجامع إلى قلعة وتكنات للجند وعرف الجامع فى ذلك الوقت باسم قلعة سيكوفسكي ، وفي عصر محمد على تحول الجامع إلى معسكر لطائفة النكارنة ومخبز للجراية ثم استعمل بعد ذلك مصنعا للصابون(١) . وفي سنة ١٨١٢م نقلت أعمدة الجامع الرخامية وكذا بعض أحجاره لبناء رواق الشراقوة بالجامع الأزهر وذلك بناء على رغبة الشيخ الشرقاوي (٢٦) . كما يقال إن بعض أعمدة الجامع استعملت في بناء قصر النبل، ومنذ سنة ١٨٨٢م اتخذه جيش الاحتلال البريطاني مخبرا ثم مذبحا ، وقد عرف ولا يزال باسم (مذبح الإنجليز) وإن كان الذبح فيه قد أو قف من سنة ١٩١٥م. وفى سنة ١٩١٨ تسلمته لجنة حفظ الآثار العربية ف صلحت بعض أجزائه ورتمتها وخاصة الجزء المحيط بالمحراب وجعلت منه مصلى. أما باقى الجامع فقد حولته مصلحة التنظيم إلى متنزه عام. وقد خلف لنا السلطان الملك المنصور قلاوون الذي تولى عرش السلطنة من سنة ٦٧٨ ه كثيرا من الآثار التي تشهد

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيةية حده أص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) كنز الجوهر في تاريخ الأزهر صاه ي .

بما كانت عليه مصر فى عهده وفى ذلك الوقت من تقدم ورخاء وحضارة ، ومن أهم آثاره الباقية المدرسة والقبة والبيمارستان المنصورى. وتقع هذه المجموعة الآن في شارع المعز لدين الله(١) ( بين القصرين سابقاً ) وتنقسم واجهتها الشرقية إل قسمين ، القسم القبلي وهو واجهة المدرسة والبحرى واجهة المقبرة التي تعلوها القبة للضخمة، وفي نهايته نجد المئذنة الرشيقة التي تتكون من ثلاثة أدوار: الأول مربع الشكل والناني مستدير والنالث على شكل منجره ينتهي بكورنيش ذى طابع مصرى أصبل غاية في الدقة والإبداع . وتشبه مئذنة قلاوون إلى حد كبير صورة المنارة المنقوشة على عملة البطالمة . وبين قسمي الواجهة يوجد المدخل الرئيسي الذي يؤدي إل المدرسة والقبة والبهارسنان. وقد أقيمت هذه المجموعة الهامة على جزء من أرض القصر الفاطمي الغربي الصغير الذي سبقت الإشارة إليه ، وقد كان يحتوى على قاعة كبيرة لست اللك أخت الحليفة الحاكم بأمر الله رابع الخلفاه الفاطميين تم آلت ملكيتها بعد ذلك للأميرة مؤنسة القطبية الأبوبية : وقد بنيت جدران هذه المجموعة من الحجر ، أما الأعمدة فمن الرخام والجرانبت . أما الأبواب والنوافذ

<sup>(</sup>۱) المقريزي سم ٤ مس ١٨٠٠.

وكذا الأعتاب فقد خلعت من قلمة لللك الصالح بالروضة بعد أن أمر عدمها السلطان قلاوون ، وركبت في مبانى مجموعته . ومبنى القبة عبارة عن تخطيط مربع الشكل تعلوه قبة ضيخمة أما الجدران من الداخل فقد غشيت بالفسيفساءِ البديع النادر وبالرخام الملون الجميل ، وهي مقامة على أربعة أعمدة مميكة ومرتفعة من الجرانيت وأربعة أكتاف من للبانى للكسوة بالرخام الملون، ويعتبر محراب هذه القبة من أكبر المحاريب الإسلامية بمدينة القاهرة . ويتوسط مبنى القبة بقايا تابوت خشي مكتوب عليه بالخط النسخى اسم المنصور قلاوون . وقد دفن بهذه للقبرة الننصور قلاوون وابنه الناصر على والملك الصالح عماد الدين وإمماعيل بن محمد بن قلاوون .

أما للدرسة فا نه لم يبق من مبانها القديمة إلا الديوان الشرقى برخارفه الرخامية ومحرابه البديع . وقد أخذ معظم أعمدة للدرسة من البانى الرومانية والقبطية المهدمة (١) .

وأما البيمارسنان فقد تهدم معظم مبانيه ولم يبق منه إلا أجزاء من بعض قاعاته . وقد أقامت وزارة الأوقاف

<sup>(</sup>۱) الجبرتي ح ٢ ص ٦ ، الخطط التوفيقية ح ٥ ص ١١٠ .

في سنة ١٩١٥ على جزء من أرض البيارستان مستشفي للرمد . وهناك قصة ترويها الراجع التاريخية كسبب في إقامة هندا البهارستان، وهي أن السلطان قلاوون عندما كان أميرا في بلاد الشام أصيب عرض القولنح ولم يشف منه إلا بدواء أحضر إليه من بهارستان نور الدين بدمشق، فلما شني زار البهارستان وأعجب به ونذر إن أتاه الله ملك مصر أن يبنى بها بهارستانا (١)

بجد فيه المرضى شفاء لأمراضهم .

ومن مساجد العصر للملوكي الهامة التي لا تزال باقية بمدينة القاهرة جامع السلطان الناصر محمد(٢) بن قلاوون الذي أنشأه سنة ١١٨ أى في سلطنته الثالثة . وقد أقم الجامع مكان مسجد صغیر برجع إلى العصر الأبوبى ، ومكان مخازن للمفروشات بالقلعة فأزال الناصر تلك الأبنية وأقام مكانها مسجده الذى يقع الآن بجوار جامع محمد على . ويشتمل الجامع على صحن مَكَشُوفَ تَحْيَطُ بِهُ الْأَبُوانَاتُ مَنْ حِهَاتُهُ الْأُرْبِعِ وَمَعْظُمُ الْأَعْمَدَةُ التي أقيمت عليها عقود الإبوانات ، وكذا الأحجار والرخام

<sup>(</sup>١) ببهارستان : كلة فارسية مركبة من ( ببهار ) بمعنى مريض وكلة ( ستان ) بمعنی محل .

<sup>(</sup>۲) للقریزی ح ، ص ۸۸ ، الخطط التوفیقیة ح ه ص ۱۳۲ .

الذى غشيت به الحوائط أخذت مما تخلف من قلعة الملك الصالح بالروضة بعد هدمها . ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الجامع هو أن مئذنته وقبته وكذا جدرانه الداخلية قد غشيت جميعها ببلاطات من القاشاني الأخضر اللون .

ومن العمائر الدينية الممامة فى العصر المملوكى جامع وخانقاه شيخو ، وها من أهم العائر التي بناها الأمير شيخو العمرى الناصري أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون . وقد علا نجمه فى دولة الملك المغلفر (١) حاجي بن الملك الناصر محمد بن قلاوون، و في عهد اللك الناصر حسن عين نائباً لطرابلس . ولما تولى اللك الصالح صالح بن الملك الناصر محد عرش السلطنة أنعم عليه بتقدمه ألف رلما عاد الناصر حسن إلى الملك للمرة الثانية أنعم عليه بوظيفة أميركبير، فعظم نفوذه وكثرت ثروته ممامكنه من أن يشيد تلك المبانى والعمائر الفخمة . ويوجد الجامع والحانقاء في الصليبية بشارع شيخون بقسم الخليفة ، براها القادم من میدان صلاح الدین قاصداً جامع این طولون ، ویری على اليسار--الخانةا، وهي التي أنشأها الأمير شيخو سنة ٢٥٦هـ ونقل إليها رحال الصوفية الذين كانوا يقيمون بمسجده وأعد

<sup>(</sup>۱) للقریزی - ۲ ص ۲۱۱، شدرات الدهب - ۲ ص ۱۸۱.

لهم بها مساكن خاصة ، كا أعد منها دارا للحديث ومدرسة للمذاهب الأربعة وعلم القراءات، ولما مات الأمير شيخو دفن بها. وأمام الخانقاه (۱) يوجد الجامع وهو بناء جميل المنظر تبلغ مساحته ۹۹۰ مترا، حليت واجهته العالية بشبابيك جصية متنوعة الزخارف والرسوم ، كا زخرفت الواجهة بالمقرنصات المختلفة وبالكتابات القرآنية بالخط الثلث الملوكي المنقوشة على أرضية نباتية دقيقة ، وكل ذلك محفور في الحجر ، وتعلو الجامع مئذنة مكونة من ثلاث طبقات وهي تماثل في ارتفاعها وفي طرازها مئذنة الحانقاه . ويوصل إلى صحن الجامع (۱) دركاه وأرضية الصحن مفروشة بالرخام الملون ، وتحيط به الايوانات من جهاته الأربع ، ويغطى النوافذ العليا للمسجد شبابيك حصية بها زحاج

را) الحانقاه: مكان لاجتماع طائفة الصوفية وإيواء الفقراء منهم ، وأول من أدخل هذه المبانى في مصر صلاح الدين الأيوبي ، فقد ألشأ الحانقاء الصلاحية دار السعداء وسماها ( دويرة الصوفية ) .

المغريزى حدد ص ٢٧٣، تاريخ التمدن الإسلامى حدد ص ٢٠٢.
(٢) دركاه: كلة فارسية معناها المسكان الواطىء، أما من الناحية المعارية فهى عبارة عن ردهة صغيرة تلى المدخل الرئيسي وأرضيتها منخفضة عنه.

ملون يعتبر شحفة فنية رائعة ، وسقوف المسجد محلاء بنقوش وكتابات ملونة .

ومنبر المسجد وكذلك دكة البلغ من الحجر وهي أول دكة حجرية في آنار القاهرة إذ الم لوف أن تكون الدكة من الرخام أو الحشب، كما أن المنبر يعتبر ثاني منبر حجرى، ومحر اب المسجد مكسو أعلاه بالرخام وأسلفه بالقاشاني (الأسباني - المغربي). وبالايوان الشرقي المسجديوجد كرسي المصحف وهو من الحشب الحرط وحليت جوانبه بالأطباق النحمية المطعمة بالصدف. وكان أول درس ألقي في هذا المسجد في نهاية القرن الحامس عشر من العالم الجليل والمؤرخ الكبير الإمام عبد الرحمن السبوطي من العالم الجليل والمؤرخ الكبير الإمام عبد الرحمن السبوطي المحضور أساتذته ، مم ولي وهو صغير السن إحدى وظائف ياسجد (١)

ومن العائر الدينية أيضاً التي أنشأها امراء دولة الهاليك البحرية مدرسة صرغتمش وهومن مماليك الناصر محمد بن قلاوون وكان قد تولى وظيفة جمدار في بلاطه ، ولقب « جمدار » مركب من كلتين : جام ومعناها بالفارسية مرآة ، ودار أي حامل، وإذن فالوظيفة معناها حامل الرآة أمام السلطان . ثم رقى في عهد الملك

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب: ح ۸ ص ۲ ه -

المظفر حاجى بن محمد بن قلاوون إلى درجة أمير الطبلخاناه ، مم عين بعد ذلك رأس نوبة كبير ، وهو لفب من يتولى رئاسة الماليك وبذلك اشتد نفوذه (١) وانفرد بتدبير شئون الدولة بعد الأمير شيحو .

ويقول المقريزى فى وصف هذه المدرسة إنها جاءت من أبدع المبانى وأجلها وأحسنها . واحتفل صرغتمش بافتتاحها بحضور الأمراء وقضاء المذاهب الأربعة والعلماء ورنب بها درسا للحديث النبوى ، ورصد عليها أو قافا منها منية حلفا بالقرب من قناطر أبو المنحا(٢) .

وقد أنشئت المدرسة سنة ٧٥٧ وأعدت لتدريس المذهب الحننى، وكانت معدة لعلماء الحنفية وخاصة الفرس منهم فى القرنين الثامن والتاسع الهجرى وقد بنيت ملاصقة للزيادة الغربية لجامع ابن طولون وبسبها سد بابان من أبواب هذه الزيادة. وقد انفردت هذه المدرسة بمميزات معارية فنية متشرة فها إلى حد كبير بالطراز المعارى الفارسي عما يرجيح معه أن يكون مهندسها فارسيا، وتشكون المدرسة من صحن مكشوف تحيط به

<sup>(</sup>١) الدر الكامنة ح ٢ ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>۲) این دقاق حه ص ۷۷.

أربعة أيوانات وتتوسط الصحن فسقية حولها نمانية أعمدة رخامية . ويوجد بالايوانين الشرقى أربعة أبواب اثنان منها يوصلان إلى خلوات ، والآخران يوصلان إلى المدارس وبكل من الإيوانين القبلي والغربي أربع خلوات كا يوجد بالإيوان البحرى أربعة أبواب .

ومما يسترعى الانتباء فى هذه المدرسة القبة المقامة فوق المحراب، فهى أول قبة باقية فوق محراب مدرسة، ولهذه القبة مقر نصات خشبية ، ومئذنة المدرسة مبنية من الحجر وببلغ ارتفاعها ، يمترا وهى تشكون من ثلاث طبقات ، الأولى والثانية على شكل مثمن ، أما الطبقة الثالثة فتتكون من عمد رخامية تحمل مقر نصات (۱) جميلة ورشيقة فوقها خوذة منقوشة ، وقد لبس الحجر الأبيض فى هذه المنارة بالحجر الأحمر بشكل زخر فى جميل ، وذلك فى الطبقة الثانية وتسرف هذه الطبقة باسم (الأبلق) (۲) ، وهى من مميزات العصر المملوكى . وتحتوى المئذنة على شرفة واحدة فى أحد أضلاع قاعدتها الأولى ، بينها المألوف وجود أربع شرفات ،

<sup>(</sup>١) المقرنس: عبارة عن مثاث مقمر يبني في أركان الحجرة المربعة لسكى يحولها إلى مثمن يسهل معه إقامة قبة عليها .

<sup>(</sup>٢) الأبلق: يطلق على المبانى التي تُزخر واجهانها بلونين من الأحجار عادة الأبيض والأحمر أو الأبيض والأسود.

وإذا كان لمصر الفرعونية أن تفخر بأهر اماتها العظيمة فإن لمصر الإسلامية أن تنبه عجبا عدرسة (مسجد) السلطان حسن التي تعد بحق من روائع العارة الإسلامية ، حمعت بين فخامة البناء وجمال الفن والهندسة الدقيقة المتناسقة وروعة الزخرفة ، سواء المنقوشة منها على الحجر أو الرخام أو الحشب، أو تلك المحفورة على النحاس (١) المكفت بالذهب والفضة أو المرسومة على الزجاج المموه بالمينا ، فجاءت آية فنية في جمالها وجلالها لامثيل لها الورثيلاني الذي زار مصر في القرن الثاني عشر المحرى بقوله « إنه مسجد لا تاني له في مصر ولا في غيرها من البلاد في نخامة البناء وبناهته وارتفاعه وإحكامه ، واتساع حناياه وسعة أبوابه كأنها جبال منحوتة ، تصفق الرياح في أيام الشتاء بأبوابه كما تفعل في شواهق الجبال . وفي أحد أبوابه سارية رخامية لطيفة يقال إنها من إيوان كسرى . وفيها نقوش عجيبة »

وقال المقريزى فى وصفها ﴿ لا يعرف فى بلاد الإسلام معبد

<sup>(</sup>١) التكفيت : طريقة في زخرفة الأوانى المعدنية قوامها حفر رسوم وزخارف على المعدن أثم تملأ الشقوق النائجة بمعدل آخر مختلف عنه في اللون ، ويكون عادة أغلى من معدن الآنية ، فمثلا يكفت البرنز بالفضة وتسكفت الغضة بالذهب :

من معابد المسلمين يحاكى هذا الجامع، وقبته لم يبق بديار مصر والشام والعراق والمغرب والبمن مثلها».

أنشأ هذه المدرسة السلطان حسن بن السلطان الناصر محمد ابن السلطان المنصور قلاوون ، و تقع في المكان الذي عرف قديماً باسم سوق الخيل ( تحت القلعة ) وكان به قصر من أجمل قصور العصر المملوكي أمر بإنشائه الملك الناصر محمد بن قلاوون لسكنى الأمير يلبغا البحيادى ، وقد بقي هذا القصر حتى أمر بهدمه السلطان حسن وبني محله هدده المدرسة . وقد ابتـدأ السلطان حسن في بنائها سـنة ٧٥٧ ه واهتم بها اهتماما بالغا وبذل في سبيلها أموالا طائلة وامتد العمل فيها لعشىر سنوات أرهقته في خلالماكرة النفقات حتى قبل إن الطواشي مقبل الشامي نسب إلى السلطان حسن أنه قال « لولا أن يقال إن ملك مصر عجز عن إنمام بناء بناء لتركت بناء هذا الجامع من كرة ما صرف عليه (١).

وقد يكون هذا القول صحيحا لأن ضخامة المبنى وعظمته وما تحلى به من زخارف و نقوش يدل على جسامة نفقاته و تـكاليفه . و تخطيط المدرسة يشبه التصميم الصليبي ( Cruci forme )فهى

<sup>. (</sup>١) تاريخ جامع السلطان حسن ص٥١ وما بعده.

تشتمل على أربعة أيونات يتوسطها صحن مكشوف يقوم في وسطها قبة خشبية مقامة فوق فسقية الميضأة . وكان في تخطيط المدرسة أن يكون لها أربع منارات ولكنه لم يبق غير ثلاث سقطت واحدة وبقيت اثنتان . . والمدرسة عبارة عن شكل متعدد الاضلاع تبلغ مساحتها حوالي فدانين بما في ذلك القبة الملاصقة للواجهة الشرقية . وتحيط بالصحن أربع مدارس للمذاهب الأربعة وتتكون كل مدرسة منها من إيوان وصحن تنوسطه فسقية ، ثم من عدة طبقات تشرف على صحن المدرسة الفرعية وعلى واجهة المدرسة المكبيرة .

وكان نظام الدراسة في هدف المدارس يشبه إلى حد كبير نظام المدارس المعمول به في القرن العشرين ، فقد قرر السلطان (۱) حسن لكل مدرسة شيخا (يشبه ناظر المدرسة الآن) ومدرسا للقرآن ومدرسا للحديث النبوى ، ومقرئا لقراءة الحديث ، كا عين السلطان ملاحظين لمراقبة الحضور والغياب أحدها بالليل والآخر بالنهار ، كا أعد بكل مدرسة مكتبة وعين لما أمينا ، وكان يقبل بكل مدرسة مائة طالب داخلية ، من كل

<sup>(</sup>۱) الخطط التوفيقية . ح ٤ ص ٨٣ و ٤٨

فرقة خمسة وعشرون متقدمون وثلاثة معيدون . وكان يعين الانون طالبا للقيام بوظيفة النقيب والبعض الآخر يقوم بوظيفة داع للسلطان عقب الدروس . كا ألحق بالمدارس مكتبين لنعليم الآيتام القرآن والخط ، وقرر لهم الكسوة والطعام وكان إذا أثم اليتم حفظ القرآن عنح خمسين درها ويمنح معلمه كذلك خمسين درها مكافأة له ، ويشبه هذا النظام عندنا اليوم مدارس محو الآمية . كذلك عين طبيبين أحدها للأمراض الباطنية والآخر للعيون بأتيان للمدرسة بصفة مستديمة ورتب طبيباً ثالثاً للجراحة يحضر عند الحاجة ، وقد أوقف الأوقاف للصرف على مرتبات الآساندة والطلبة والموظفين وما إليها .

ولم يقتصر استعمال مدرسة السلطان حسن على إقامة الشعائر الدينية و تدريس علوم اللغة والدين فحسب، بل استعملت كذلك كقلعة في أوقات الفتن والثورات التي كثيراً ما يقوم بها أمراء الماليك وخاصة عند تولية السلطان الجديد، وذلك لوقوعها أمام قلعة الجبل. فني سنة ٢٩١ ه اتخذها الماليك حصنا يدافعون به عون أنفسهم (١)، فنصب عليها المكاحل (المدافع)

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس ج ۱ ص ۲۷۸ .

وضربوا بها على باب السلسلة بالقعة فهرب المهاليك. ولما تكررت مثل هذه الحوادث أمر السلطان الظاهر برقوق بهدم السلم الموصل إل سطح المدرسة ، على أن ذلك لم يقض على استعمال المدرسة كحصن فقد استعملت بعد ذلك سلالم المآذن للوصول إلى السطح في حوادث كثيرة بما أدى إلى تعريض المدرسة لمدافع القلعة فتخربت أجزاء منها و نهب كثير مون فرشها وقناديلها ومشكاو الها (۱):

\* \* \*

وهناك عدد كبير من أحياء القاهرة التي كان لها شأن يذكر في عصر دولة المهاليك البحرية ولا يزال الكثير منها يحتفظ بمركزه وكيانه ، بل و باسمه في كثير من الأحيان حتى اليوم ، وفيا يلى أهم هذه الأحياء .

### : عبى الحسنية (٢):

وكان هذا الحي في أول الأمر حارة كبيرة واقعة خارج سور القاهرة مجاه باب الفتوح، والحسينية منسوبة لجماعة الأشراف

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس ح ۲ ص ۲۲۳

<sup>(</sup>۲) الثجوم الظاهرة ح في ص ه في ، صبيح الأعشى : ح ٣ ص ه ٥ ٣ الخطط التوفيقية ح ٢ ص ٣

الحسينيين قدموا من الحجاز و نزلوا تلك المنطقة واستوطنوها وكان ذلك في آيام الملك الكامل محمد بن العادل كما يقول محمد رمزى ، أما المقريزى وابن عبد الظاهر فيقولان إنهم أتوا في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله أي قبل الملك الكامل بما ينيف عن مائتي سنة . ولما استقرت هذه الطبائفة بالحي المنسوب إليها ، بنوا المدابغ وصنعوا الاديم المشبه بالطائفي ، نسبة الى مدينة الطائف بالحجاز وكانت مشهورة بمدابغ الجلود .

مم سكن الأحفاد بعد ذلك هذا الحى وكانوا من طوائف الريحانية الغزاوية والمولدة والعجهان وعبيد الشراء . وفي العصر المملوكي أصبح الحي يتكون من عماني حارات ، جارة حامد والمنشية الكبرى والمنشية الصغرى والحارة الكبيرة والحارة الوسطى وكانت لعبيد الشراء ، والوزيرية وكان يسكنها الأرمن . ويتوسط حي الحسينية اليوم من الجنوب إلى الشمال شارع الحسينية وشارع البيومي من باب الفتوح إلى ميدان الأمير فاروق (ميدان الجيش الآن) وما يزال هذا الحي يحتفظ حتي فاروق (ميدان الجيش الآن) وما يزال هذا الحي يحتفظ حتي

اليوم بكثير من مظاهره في العصور الوسطى .

جاء في المقريزي يقال لاق الشي. يلوقه لوقا ولوقه لينه. وقال ابن سيده فسكان هذه الأرض لما انحسر عنها ماء النبل كانت أرضا لينة وإلى الآن في أرض مصر إذا ما نزل عنها ماء النيل لا تحتاج إلى الحرث للبنها بل تلاق لوقا. وقد ظهرت أرض اللوق في عهد الدولة الفاطمية والأيوبية كطرح بحر تم أضيفت إليها طروحات أخرى في أوائل عهد دولة الماليك البحرية . وكانت أرض اللوق تشمل للنطقة التي يحدها البوم من الشال شارع قنطرة الدكة ومن الغرب أول شارع رمسيس عند مصلحة المجارى ومن الجنوب مستشنى القصر العيني وشارع بستان الفاضل. ومن الشرق شارع بور سعبد الآن ( الخليج المصرى)فشارع سعد الدين فشارع نوبار إلى أن يتقابل مع شارع الشيخ ريحان (حسين رشدى الآن) تم ينعطف شرقاحتي يتصل بشارع عماد الدين ( محمد فريد الآن ) عند تلاقيه بشارح الحديو اسماعيل ثم يستقيم الحد متجها إلى الشهال إلى أن يتقابل مع الحد البحرى عند شارع قنطرة الدكة . وقد جاء في كتاب النجوم

<sup>(</sup>۱) المقريزى م ٣ ص ١٩٢، الخطط التوفيقية ح ٣ ص ٦٦.

الزاهرة، أن الحد الشرقى لأرض اللوق كان هو مكان الشاطىء الشرقى النيل تجاه القاهرة لغاية سنة ٦٩ ه ( ٦٨٨ م ) أى أن النيل كان يجرى عند هذا الحد قبل ظهور أرض اللوق.

وذكر للقريزى أنه أنشىء بأرض اللوق كثير من البساتين والمنشآت مثل منشأة القاضى الفاضل وبستانه ومنشأة ابن تعلب. و بستان ومنشأة الكنبة وغيرها · ثم زالت هذه المنشآت و بقيت أرض اللوق أرضا زراعية حتى سنة ٦٦٠ ه حين قدم إلى مصر طائفة من التتارمستأمنين فأنزلهم الملك بيبرسالبندقدارى في دور كان قد أمر بينائها لهم في أرض اللوق. ومنذ ذلك الوقت أصبحت بأرض اللوق عدة أحكار عامرة وآهلة بالسكان، ولكنها سرعان ما تخربت و تحولت إلى أرض زراعية مرة ثانية وبقيت كذلك حتى عام١٨٥٨م حيث لم يوجد بها إلا مجموعة من المساكن الواقعة خارج باب اللوق بين شارع البستانوشارع جامع جركس، وقد بدأت عمارة أرض اللوق منذ عهد الخديو اسماعيل واكنظت بالمبانى والعمائر حتى صارت المنطقة كلها مشغولة بالدور والقصور ويتجللها الشوارع الواسعة والميادين التي تمتد من قنطرة الدكة إلى مستشفى قصر العيني وشارع بستان فاضل.

# الجير الأعظم وقناطرالسياع (حى السيدة زينب)(١)

أنشأ الظاهر يبرس جسراً على الخليج عرف باسم قناطر السباع . ويقول المقريزي إن الجسر الأعظم كان يفصل بين بركة قارون وبركة الفيل تم أصبح بعد ذلك شارعا مسلوكا يمتد من قلعة الكبش حتى قناطر السباع . و يعرف مكان هذا الجسراليوم باسمشارع مراسينا، ويوصل بين ميدان السيدة زينب حيث كانت قناطر السباع وبين جامع سنجر الجاولي الذي يقع تحت قلعة الكبش . وهناك يعرف امتداده باسم شارع الخضيرى . وقد عرفت قناطر السباع بهذا الاسم نسبة إلى نقش السباع الموجود عليها وهي (رنك) الظاهر يبرس، تم عرفت بعد ذلك باسم قنطرة السيدة زينب، وكانت تتكون من قنطرتين إحداها توصل بين شارع الكوجي وشارع السد، والثانية كانت توصل بين شارع الـكومى وشارع مراسينا . وفي سنة ١٨٩٨ م تم ردم الجزء الأوسط من الخلبج وبردمه اختفت هـــذه القناطر تحت ميدان السيدة زينب الذى دخل فيه جزء من شارع الكومى وجزء آخر

من شارع مراسينا . وفي عهد الناصر محمد بن قلاوون استجد أكثر من ستين حكراً على ضفة الحليج الغربية ابتداء من قناطر السباع (ميدان السيدة زينب) إلى قنطرة باب الحرق (ميدان باب الحلق) الآن . وعلى ذلك فإن أغلب الأحياء الموجودة حتى الآن في هذه المنطقة عمرت منذ ذلك الحين . وقد وسع هذا الميدان في سنة ١٣١٥ه ه (١٨٩٨م) . وعند عملية التوسع الميدان في سنة ١٣١٥ه ه (١٨٩٨م) . وعند عملية التوسع على باشا قد جدده سنة ٥٥٥ ه (١٥٤٧م) ، ثم أعاد تجديده الأمير عبد الرحمن كتخدا سنة ١١٧٠ه ه (١٧٦٨م) . ومنذ اكتشاف واجهة الجامع في القرن التاسع عشر ، أصبح يطلق على ميدان قناطر السباع اسم ميدان السيدة زينب (١٠٠٠ .

### حی شیرا(۲):

كان شاطى و النيل الشرقى لمدينة القاهرة فى عهد الدولة الفاطمية ينتهى عند شارع عماد الدين ( محمد فريد الآن ) فقرية أم دنين حيث يوجد جامع أولاد عنان الآن فيدان باب الحديد

<sup>(</sup>۱) الخطط التوفيقية حـ ٣ ص ١٦

<sup>(</sup>۲) للقريزى ح ٣ ص ٢٠١٠

فالمنطقة القائم عليها محطة كوبرى الليمون نم يتجه النيل شمالا إلى الشرابية، تم منية السيرج ومنها إلى المكان الذي تبدأ منه اليوم ترعة الإسماعيلية . وكان ثغر القــاهرة في ذلك الوقت في المكان الذي يعرف اليوم عبددان السكة الحديد، وكان به أعظم دار للصناعة و بناء السفن خاصة ، حيث بني أسطول المعز لدين الله وأسطول صلاح الدين ودولة الماليك الذى قضوا به على أساطيل الصليبين ، ولكن حدث في أواخر الدولة الفاطمية أن غرق في النيل بالقرب من هذا النغر مركب اهمه الفيل وترك فى مكانه فتراكم فوقه الطمى والرمال وانحسر عنه النيل فصار جزيرة فيا بين المنبه وأرض الطبالة ، وارتفعت أراضها بالتدريج وأطلق عليها الناس اسم (جزيرة الفيل) ، وصارت هـذه الجزيرة في وسط النبل. وما برحت تتسع حتى أخذت شكلها النهائي سنة ٧٠٠ ه في عهد صلاح الدين الآيوبي ، حيث استغلت فى الزراعة ومن تم أوقف صلاح الدين ريعها على المدرسة الني أنشأها بالقرافة بجوار ضريح الأمام الشافعي المعروفة بالمدرسة المدرسة و بني مكانها جامع الإمام الشافعي (١).

<sup>(</sup>۱) الخطط التوفيقية حرر ص ٩.

على أن مساحة الجزيرة أخذت تزداد كلا انحسرت عنها مياه النيل في كل عام . ولما تولى الملك المنصور قلاوون أمر بأن توقف -- على بيمارستانه الموجود بشارع المعز ، وقد سبق الكلام على غلة الأرض ألتى استجدت بعد وقف صلاح الدين على مدرسته. وقد سكن الناس بها والزراع بصفة خاصة فأكثروا من زراعة البساتين . وفي أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون انحسر النيل عند جانب المقس الغربي وصارت رمالا متصلة من الجهة البحرية بجزيرة الفيل. وفي خنوب الجزيرة توجد أراضي اللوق التيسبق أن تكلمنا عنها وبذلك أخذت الباني والعائر تنتشر في تلك الرمال للستجدة التي تعرف اليوم بيولاق واتصلت عمارتها بعارة القاهرة ومصر ، كما كان بجزيرة الفيل الكثير من القصور والعائر والبساتين حتى لم يخل مكان منها وحكر ماكان منها وقفآ على المدرسة الصالحية وعلى البيمارستان وغرس ذلك كله بساتين فبلغ تعدادها سنة ٧٤١ هـ ما ينيف على مائة وخمسين بستانا . كما أنشىء بها سوق كبير يباع فيهُ أكثر الحاجات الندوينية و بنى بها جامع واصطفت حوله الدور وأصبحت قرية كبيرة وأخذت تنمو نموا مطردا.

أما مكان جزيرة الفيل الآن فهى المنطقة التي يخترقها شارع شبرا الآن من الجنوب إلى الشهال ، وكان يحدها ( وقت أن كانت

وفى العصر التركى تغير اسم جزيرة الفيل وأصبحت تعرف باسم جزيرة بدران نسبة إلى الشيخ بدران صاحب الضريم الموجود بجامع الشيخ بدران بشارع ترعة جزيرة بدران بقسم روض الفرج ، ولما جاء محمد على أنشأ بناحية شبرا الحيمة قصرا خاصا به ومد إليه شارع شبرا الحالي وكان ذلك سنة ١٨٠٨ م فعرفت المنطقة المحبطة بهذا الشارع باسم شبرا ، وأخذت هذه المنطقة في العمر ان وأقبل الناس عليها إقبالا كبيراحتى أنها أصبحت الآن من أكبر أقسام القاهرة ، مما أدى إلى تقسيمها إلى قسمين وها قسم شبرا وقسم روض الفرج .

Description de L' Egypte. XX11 p. (72). (1)

ذكر نامن قبل أن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي أنشأ دارا لصناعة السفن على البر الغربي للخليج في المنطقة التي عرفت قديما باسم أم دنين ، ولما تولى الحاكم بأمر الله رابع خلفاء الفاطميين أقام مسجداً في تلك المنطقة ، ومن ثم أصبحت منطقة آهلة بالسكان بعد أن كانت دار صناعة فقط و أضحت من أهم تغور القاهرة ، وعرفت منذ ذلك الوقت باسم المفس . و يقول أبو عبد الله القضاعي إن المقس إنما سميت بهذا الاسم الأرث (العاشر) يقعد بها وهو صاحب المكس وقلبت (الكاف) (قافا) والعاشر أو العشار هو الماكس وقلبت (الكاف) (قافا) والعاشر أو العشار هو المكس دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق .

وكانت القس على ساحل النيل فى ذلك الوقت فلما انحسر ماء النيل بعد سنة ٧٠٠ ه(٢) وظهرت جزيرة الفيل التى سبقت الإشارة إلها تقلص النيل عن سور القاهرة الذى ينتهى عند القس، فامتلأت النطقة بالرمال وظهرت الجزر التى أخذت تزداد سنة

<sup>(</sup>۱) المقريزي: حسم ۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) المقريزى: حـ٣ ص ١٩٦، الخطط التوفيقية: حـ٣ ص ١٠٠٠ النجوم الزاهرة: حـ٤ ص ٣٠، صبح الأعشى حـ٣ ص ٢٥٧.

بعد أخرى حتى أصبح ماء النيل لايمر بهذه المنطقة إلا في أيام الفيضان ، أما في باقي أيام السنة فكانت قطعة فسيحة من الأرض يكسوها البصوصي والحلفاء وتنزل فيها مماليك السلطان للرياضة ولرمى النشاب في التلال الرملية الموجودة بها وعرفت منذ ذلك الحين باسم بولاق. فلما كانت سنة ٧١٣ هـ أقبل أهل القاهرة على عمارتها لما بدا مرف عناية السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بها فسكنها الأمراء والجند والكناب والتجار والعامة ، حتى لم يبق موضع بها من غير عمارة وأصبحت شوارعها مسلوكة وأزقتها مطروقة وقصورها عامرة وبساتينهاناضرة(انظرلوحة٦). ومنذ سنة ٨٠٦ ه انحسر ماء النيل عن ساحل بولاق و لم يزل يبعد حتى صار على ماهو عليه الآن . واستمرت بولاق ثغرا لمدينة القاهرة حتى عهد سعيد باشا حيث افتتح أول خط حديدي بين القاهرة والإسكندرية سنة ١٨٥٦ م فأخذت أهمية هذا الثغر تقل تدريجا وقلت حركته النجارية شيئاً فشيئاً حتى أصبحت مقصورة على بعض المراكب التجارية والترسانة . وكانت الأرض التي بين بولاق وشارع رمسيس الحالى أرضا زراعية وبساتين يمتد في وسطها جبسر يوصل إلى السلطان أبي العلاء (شارع ٢٣ يوليو الآن) وفي عهد الحديو إسماعيل عمرت تلك الأراضي الزراعية

# و مه رقم (۱) نين بولاق کامن سنه ۱۸۰۰

وكثرت فيها المبانى، ومنذ ذلك الوقت أخذت مبانيها تزداد وتتسع حتى اتصلت بمبانى وعمائر القاهرة واضحت قديما إداريا هاماً.

### ميداد باب الخلق (١)

يقال للأرض البعيدة التي تخرقها الربح لاستوائها الخرق ، وقدكانت للنطقة المعروفة الآن بباب الخلق (والني حرفت فيها كلة خرق إلى خلق ) ، ساحلا وموردا للسقائبين في أيام الدولة الفاطمية واستمرت على ذلك حتى جاء الملك الصالح نجم الدين الأيوى، فأنشأ ميدانا بأرض اللوق عرف بالمبدان السلطاني . وعمر ذلك الميدان وكثرت به المبانى مما دعا السلطان لللك الصالح أن ينشىء قنطرة على الخليج عند أرض الخرق ، عرفت بقنطرة باب الحرق وكان ذلك في عام ٦٢٩ هـ. وفي أيام الناصر محمد أي فى نهاية القرن السابع الهيجرى استجد أكثر من ستين حكر اعلى ضفة الخليج الغربة ابتداء من قباطر السباع (مبدان السيدة زينب) الآن إلى قنطرة باب الخرق (ميدان باب الخلق) الآن وما زالت الأحكار تكون هذه المنطفة . ولما ردم الخليج

<sup>(</sup>۱) الخطط التوفيقية: ج٢ ص٧، ١٥، المقريزى ح٣ ص ٢٣٩.

تلاشت القنطرة تبعا لذلك . وكان يوجد فى هذا الميدان ضريح مشهور عند العامة بضريح الست سعادة ، وهذا خطأ ، والصحيح أنه ضريح سعادة غلام المعز لدين الله(١) .

### الموسكي (۲):

فى عهد السلطان صلاح الدين الأيوبى أنشأ الأمير عز الدين موسك سنة ١٨٥ قنطرة على الحليج عرفت باسم قنطرة الموسكى وكان يتصل إليها من باب الحوخة و باب القنطرة و يمر فوقها إلى الشاطىء الغربى للخليج ، ومنذ ذلك الوقت عمرت المنطقة بالأسواق و الحوانيت و أصحاب الحرف ، وفى عهد محمد على فتح شارع الموسكي على امتداد شارع السكة الجديدة حتى تلال البرقية ، وامتلاً شارع الموسكي بالدكاكين على الصفين ، وما زالت معظم هذه الحوانيت تحتفظ بطابعها الشرقي القديم ، كا أن الحرف القدعة ما زالت تمارس في هذا الشارع .

<sup>(</sup>۱) المقريزى : ح ۲ س ۲۱۳ ، الخطط التوفيقية : ح ۳ س ۹ ،

<sup>. £</sup> A 6 £ 0

<sup>(</sup>۲) المقريزى : ح ٣ ص ٢٣٩ ، الخطط التوفيقية ح ٣ ص ٢٣٠ .

#### الخانكة (١):

الخانكة أو الخانقاء كلة فارسية معناها البيت وقيل أصلها خونقاه أى الموضع الذى يأكل فيه الملك ، وقدظهرت الحوانك في الدولة العباسية في القرن الرابع المحرى في العراق وهي أماكن خصصت ليختلى فيها الصوفية لعبادة الله . أما في مصر فان أول من أنشأ الخانقاه هو صلاح الدين الأيوبي ، فقد أقام الخانقاه الصلاحية مكان دار سعيد السعداء خادم الخليفة المستنصر الفاطمي، وكان غرض صلاح الدين من بناء تلك الخانقاء هو إيواء الفقراء ِ الصوفية الوافدين من البللاد النائية ، ووقفها عليهم وكان ذلك في عام ٢٩٥ ه. أما الخانقاه التي بحن بصدد الكلام عليها فتمرف باسم خانقاه سرياقوس ويقص علينا المقريزى القصة الآنية عنها يقول: كان السلطان الملك الناصر محمد من قلاوون من عادته أن يخرج للصيد في الأحراش والميدان الذي أنشأ حول بركة الجب بمنطقة سرياقوس شمال القاهرة . واتفق أن ركب على عادته للصيد هناك فلما وصل إلى منطقة سرياقوس أحس بألم عظيم فی جوفه کاد یا تی علیه و هو شجلد ویکتم ما به حتی عجز عن

<sup>(</sup>۱) المقريزى: حاء ص ۲۸٤ .

احبًال الألم فنزل عن الفرس والألم يتزايد به ، فنذر لله إن عافاه ليبنين في هذا الموضع مكانا يعبد فيه الله . ثم عاد إلى قلعة الجبل فلزم الفراش عدة أيام فلما عوفي ركب بنفسه ومعه عدد من المهندسين وخط على بعد ميل من ناحية سرياقوس هذه الحانقاء وجعل فيها مائة خلوة لمائة صوفي و بني بجانبها مسجدا تقام به الجمعة وبني بها حماما ومطبخا . ولما ثم بناء الخانقاه سنة ٢٧٥ ه خرج بنفسه ومعه الأمراء والقضاة ومشايخ الحوانق ومدت الأسمطة داخل الحانقاه ، وخلع السلطان الحلع على الأمراء وأرباب الوظائف وفرق بها ستين ألف درهم فضة ، ومنذ ذلك الحين رغب الناس في السكنى حول هذه الحانقاه و بنوا الدور والحوانيت والحانات حتى صارت بلدة كبيرة تعرف بخانقاه سرياقوس .

وقد يكون من المفيد أن نذكر على سبيل المثال ما كان يجرى من أرزاق على نزلاء الحائقاء من الصوفيين لنستبين منه ما كانت عليه البلد في ذلك الوقت من يسر ورخاء كا يدل في نفس الوقت على مدى تقدير سلاطين الماليك وإجلالهم للمشتغلين بالدين والمنقطعين للعبادة. يقول المقريزى: كان يصرف لكل صوفى في اليوم من لحم الضأن المطبوخ رطل ومن الحبر النقي أربعة أرطال، ويصرف له كل شهر مبلغ أربعين درها من درها من

الفضة ،ورطل حلوى ورطلان من زيت الزيتون ، ومثل ذلك من الصابون، ويصرف له ثمن الكسوة في كل سنة وتوسعة في شهر رمضان وفى العيدين وفى مواسم رجب وشعبان وعاشوراء . وكلماظهرت فاكهة يصرف له مبلغ لشرائها، كذلك كان يوجد بالخانقا. مخازن للسكر والأشربة والأدوية . وفي أول شهر رمضان كان يفرق على الصوفية كيزان لشهرب الماء وتبيض لمم قدورهم النحاس ويعطون الأشنان لنسل الأيدى . كما عين للخانقاء أطباء متخصصون مثل الطبائعي (طبيب الأمراض الباطنية) والجرامي (الجراح) والكحال (طبيب العيون) كذلك يعين لمم مصلح الشعر ، كما يعين حلاق بالحمام التابع للخانقاء لتدليك أبدانهم وحلق رؤوسهم فكان المنقطع بهما لإ يحتاج إلى شيء غيرها ويتفرغ للعبادة.

ولما تدهورت حالة البلاد الاقتصادية في أوائل القرن التاسع الهجرى بطل صرف الطعام وصار يصرف لهم ثمنيه نقداً.

أما الآن فقد درست الخانقاه وحلت محلها مستشفى للأمراض العقلية وإن كانت المنطقة ما زالت تعرف حتى الآن باسم الخانكة.

### حى الخرنفسيه (۱)

الخرشف هو ما يتحجر مما يوقد به في مياه الحامات من الفهامات وغيرها، وقد حرف الاسم الآن وأصبح الحر نفش وكان حي الحرنفش في العصر الفاطمي عبارة عن ميدان بجوار القصر الغربي والبستان الكافوري . فلما زالت الدولة الفاطمية ، احتط الناس فيه خططا و بنوا الدور والاسواق وأصبحت آهلة بالسكان وترجع تسمية الحي بهدا الاسم إلى أن الحليفة الفاطمي المعز لدين الله بني به اصطبلات وطواحين ، وهمامات ، فكانت ترمي به مخلفات الحمامات أي الحرشتف التي جاء منها اسم الحي ، وما زال هذا الحي يحتفظ حتى الآن بطابعه الشرقي القديم .

## حی جاروں سینی (۲)

كان هذا الحى من جملة أراضى بستان الحشاب الذى يقع بين مدينة القاهرة ومصر (الفسطاط والعسكر والقطائع) وكان هذا الموضع قبل ذلك مغمور الممياه النيل. وفي سنة ٢١٤ه انشأ السلطان

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة: ح ٤ ص ٧٤ -

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة: حبه صرره ، ٨٠ ، ٨٢ (الحاشية).

معد سقلاوون ميدانا في هذا المكانء رف بالميدان الناصري (١). وغرست فيه الأشجار وأحيط بالبساتين وللتنزهات. وكان من. أجمل الميادين لأنه يطل على النيل. وكان السلطان يركب إليه من . القلعة دائماً كل يوم سبت في الأيام الشديدة الحِرارة بعد و فاء النيل ويستمر تردده على هذا البدان مدة شهرين من كل عام ، وكان خروجه إلى هذا لليدان في موكب رسمي يعتبر بناء على وصف المقريزى له: استعراض لقوات السلطان وجنده: ﴿ إِذْ كَانْتَ شخرج معه فرق الخيالة من الأمراء واستجدركوب الأوجاقية بكوافى الزركش على صفة السكاسات فوق رؤوسهم فيركب منهم اثنان بثوبى حرير أطلس أصفر وعلى رأس كل منهما كوفية ذهب وتحت كل واحد فرس أبيض بحلية دهب ويسيران معآ بين بدى السلطان ».

وفی سنة ۷۲۰ ه أراد الناصر محمد بناء زریبة بجانب الجامع الطیبرسی فاحتاج فی بنائها إلی طین فرکب إلی مکان قریب من المیدان الناصری فی مکان کان یعرف باسم جنان الزهری، ثم خربت وصار موضعها کوم تراب، وعین مکان الحفر. فلما تم

<sup>(</sup>۱) للقريزي حس ه ۲۲ س

الحفر هناك ظهرت بركة عرفت بالبركة الناصرية . ونقل ماخرج منها من الطين إلى الزريبة ثم أجرى الماء إلى البركة من عند مورد البلاط ، فلما امتلأت بالماء صارت مساحتها سبعة أفدنة فحكر الناس حولها و بنوا عليها الدور العظيمة وما برح خط البركة الناصرية عامرا إلى أن كانت حوادث سنة ٢٠٨ه فشرع الناس في هدم ما عليها من الدور فهدم كثير مماكان هناك و ردمت البركة ولكن سرعان ما عادت الحياة إلى الحي مرة أخرى وهمر مرة أخرى بالدور والمساكن .

ويمكن محديد بستان الخشاب اليوم بشارع المبتديان ومضرب النشاب والبرجاس إلى النيل من الشهال ومن الغرب نهر النيل ومن الجنوب مستشفى القصر العينى وشارع بستان فاضل وما فى المتداده من الجههة الشرقية ، ومن الشرق شارع الحليج ( بور سعيد الآن ) .

وينقسم البستان إلى قسمين الشرقى منهما ويقع بين شارع المنيرة وشارع بور سعيد وكان يعرف بالمريس حيث كان يسكنه طائفة من السودان الذين يشربون المزر وهو نوع من (البوظة) يسميه أهل السودان المريسة . أما القسم الغربى فيقع بين شارع المنيرة وشاطىء النيل وكان يعرف بالميدان الناصرى ، ومكانه المنيرة وشاطىء النيل وكان يعرف بالميدان الناصرى ، ومكانه

اليوم خط القصر العالى المسمى ( جاردن سيتى ) وقد خطط حى جاردن سيتى ) وقد خطط حى جاردن سيتى فى القرن العشرين .

### حى بركة الفيل (١)

تقع هذه البركة فيا بين القاهرة ومصر وكانت مساحها كبيرة جداً ولم يخط بها مبان . فلما أنشأ جوهر الصقلي مدينة القاهرة واختط خارج باب زويلة حارة السودان وحارة اليانسية ، أصبح لا يفصل هاتين الحارتين عن البركة غير فضاء . وفي سنة ٢٠٠٠ عمر ت البركة وكثرت مبانيها وصارت مساكنها من أجمل مساكن مصر كلها . وقال ابن سعيد في وصف القاهرة « وأعجبت في ظاهرها (أي القاهرة) ببركة الفيل لأنها دائرة كالبدر والمناظر فوقها كالنجوم وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل وتسرح أصحاب المناظر على قدر هممهم وقدرتهم فيكون بذلك منظر عجيب المناظر على قدر هممهم وقدرتهم فيكون بذلك منظر عجيب وفها أقول:

انظر إلى بركة الفيل التي اكتنفت

بها المناظر كالأهداب للبصر:

كأنما هي والأبصار التي ترمقها كواكب قد أداروها على القمر

القريزى حوس ٢٦٢ عصبح الأغشى حوس سهم ٠٠.

ونظرت إليها وقد قابلتها الشمس بالغدو فقلت: انظر إلى بركة الفيسل التي نحرت لها الغرالة نحرا من مطالعها وخل طرفك محفوفا بهجتها

تهيم وجدا وحبا في بدائعها وكان ماء النيل يدخل إلى بركة الفيل من الموضع الذي كان يعرف بالجسر الأعظم (ميدان السيدة زينب الآن) كما يأتي الساء اليها أيضا من الحليج الكبير من قنطرة كانت تعرف قديما باسم المجنونة . وظلت البركة باقية حتى ردمت في القرنالعشرين. (انظر لوحة رقم ٧)

و بحى بركة الفيل شارع يعرف باسم الحوض المرصود (١) نسبة إلى حوض من الحجر الصوان الاسود موضوع في فجوة بسعته بالقرب من شارع قلعة الكبش وكان معدا للستى فلما جاءت الحملة الفرنسية استولت عليه وأرسلته إلى باريس ولكن الإنجليز أخذوه قبل أن يصل وأرسلوه إلى لندن وهو محفوظ الآن عتحف لندن.

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ح ٢ ص ١٣٠٠.



# فالقرق المماليك الجرائسة

سلاطين مصر ابتداء من السلطان برقوق باسم دولة الماليك الجراكسة نسبة إلى بلاد جركس موطن



برقوق الأصلى ، وعلى الرغم مماكانت عليه البلاد من الفوضى والقلاقل الداخلية ، وما اتصف به المهاليك الجر أكسة من القسوة والشذوذ، فامن مصروصلت في عهدهم إلى درجة فنية وحضارية لم تبلغها من قبل . ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ميلهم الشديد للفنون والعلوم والأدب والدين ، ولما كان لهم في معيشتهم وفي مبانيهم وعماراتهم من ذوق سليم ورفاهية بالغـــة . وقد كان السلاطين برقوق والمؤيد وقايتباى مولعين بمجالس العلماء والأدباء، وكان الظاهر تمربغا عالما بأصول اللغات والتاريخ والتصوف ، كما كانوا متمسكين بأحكام الدين فلا يشربون الخر ويؤدون الفرائض كاملة غير منقوصة ويحجون إلى بيت الله الحرام. ويرجع كثير من المؤرخين السبب في إقامة العمائر الكثيرة والمنشآت الدينية التي شيدت بالقاهرة في عصر هؤلاء المالك إلى

أمرين: الأول هو محاولة هؤلاء السلاطين التكفير عن ذنوبهم بنناء هذه المنشآت الدينية والثانى ولعله الأهم هو حالة اليسر والرخاء التي عمت البلاد نتيجة لمرور بضائع الهند عن طريق السويس إلى أوربا و بلاد الشرق وما كان يجبى على هذه البضائع من ضرائب وخلافها .

وشاع في عصر الجراكسة عمل الزخرفة نقشا على الحجارة بدلا من عملها على الملاط أو ( الجص ) كماكان الحال من قبل و يعتبر المنبر الحجرى الذي أقامه قايتباي في مقام برقوق من أروع عادج النقوش الحجرية في القرن الحامس عشر الميلادي فقد قامت الحجارة فيه مقام الحشب فأجيد نقشها وتركيها فبدت وكأنها قطعة من ( الدنتلا ) .

ولا يزال كثير من عمائر ومبانى هذا العصر باقيا حتى الآن يشهد بما وصل إليه فن المعار فى ذلك العهد سواء أكان فى العائر الدينية أم المدنية ، كا يدل على مبلغ ما وصلت إليه الفنون التطبيقية والزخرفية فى مصر فى القرنين الحامس عشر والسادس عشر (القرن التاسع والعاشر الهمجرى) وفيا يلى أهم تلك الآثار الباقية حتى الآن .

### مدرسة ومانقاه الظاهر برفوق:

تولى الملك الظاهر برقوق كرسى السلطنة سنة ١٨٤ هوكان كما وصفه كثير من المؤرخين شجاها محبا للفروسية ، ميالا للعب بالريح (١) ، كما قيل عنه إنه كان خيرا أبطل كثيرا من المكوس فنشطت الحركة التجارية وهبطت أسعار الحاجيات المستوردة مما شجع كثيرا من النجار الأجانب وخاصة الثيرقيين منهم على الاتجار مع مصر ، مما كان له أثره في تنوع الطرز والأساليب الفنية في البلاد . وقد اتسع ملكه حتى خطب باسمه في ماردين والموصل وغيرها . ولما توفي الظاهر برقوق دفن بالصحر ا، مع مجموعة من العلماء والصالحين وأوصى أن تبني لهم تربة وأن يلحق بها مسجد وخانقاه وقد نفذ ابنه الناصر فرج وصيته تلك .

و تعتبر مدرسة و خانقاه برقوق أو لى المنشآت المعهارية فى دولة المهاليك الجراكسة وقد بناها مكان خان(٢) الزكاة الذي أنشأه

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ح١١ ص ٢٢١٠

<sup>(</sup>۲) الضوء اللامع حـ٣ ص ١١، النجوم الزاهرة حـ١١ ص ٢٤٠، نزمة النفوس والأبدان حـ١ ص ٤٣.

الناصر محمد بن قلاوون وهي ملاصقة لمدرسة الناصر محمد من الجهة البحرية على رقعة من أرض القصر الغربي الفاطمي ، وتكون هذه الواجهات المتلاصقة المطلة على شارع المعز لدين الله مجموعة من أجمل وأدق وأرشق المباني والعائر الاسلامية في مصر في العصور الوسطى (انظر لوحة رقم ٨).

أما تخطيط للدرسة فهو كبقية للدارس فهي تتكون من صحن مكشوف بوسطه فسقية عليها قبة مقامة على تمانية أعمدة وتحيط به أربعة إيوانات أهمها إيوان القبلة فقد فرشت أرضه بالرخام وجانباه مؤزران بالرخام و بصدره يوجد المحراب. وهو من أدق أعمال الرخام في هذه المدرسة فقد لبس الرخام الأسود وشكل على رسم الشرفات على أرضية بيضاء مرصعة بالفصوص الفيروزية والحمراء والصدفية . وعلى جانبي هذا الإيوان بوجد إيوانان صغيران مقامان على أعمدة جرانيتية ضخمة. والإيوانان يقسيان الرواق الشرقي الكبير إلى ثلاثة أقسام حلى سقفاها بمقر نصات مذهبة ، أما سقف القسم الأوسط فهو مستوى يتوسطه صرة مذهبة ونقوش أخرى مذهبة غاية في الدقة والإبداع . وبهذا الإبوان منبر بسيط وكذا دكة المبلغ وهي من الرخام كما يوجد به كرسى مصحف مرن الخشب زخرفت جوانبه



لوحة رقم (٨) تبين شارع ببن القصرين (المعز حاليا) مم مئذنة السلطان قلاوون

بحشوات على شكل الأطباق النجمية المطعمة بالعاج . وفي الجهة البحرية لهذا الإيوان توجد قبة ينوسطها قبر . وهذه القبة غنية برخارفها في الوزرات الرخامية فقد ارتفعت الوزرة في الجدران الأربعة إلى عقد المحراب ، أما الإيوان الغربي فيه بابان أحدها يؤدي إلى الحائقاه التي لبست أعتابها بمدرات رخامية ولا تزال فاياها موجودة حتى الآن .

ومما يسترعي النظر في هذه المدرسة أن المعمار ابتكر في زخرفة جدرانها ومناراتها وكذا في أبوابها ونوافذها أساليب لم تكن موجودة من قبل إذ كسى الواجهة الرئيسية المشرفة على الشارع وهي واجهة عالية مبنية من الحجر ، بالرخام الملون ذىالرسوم الجميلة الدقيقة كذلك زخزفت مئذنة المدرسة المكونة من ثلاث طبقات بتلبيس الرخام في بدن الطبقة الثانية وهي أقدم أثر بمصر استخدم فيه الرخام لزخرفة المآذن . أما نوافذ الواجهة فهي من النحاس المفرغ بأشكال هندسية ومبانيه غاية في الإبداع ، وتعتبر هذه الشبايك النحاسية النموذج الثالث في مصر للنحاس المصبوب، إذ وجد الأول في قبة الصالح نجم الدين والثاني في المدرسة الطيبرسية بالأزهر. وقد غطبت هذه الشبابيك بمصارَيع من الخشب الخرط ذي الزخارف المندسية البديعة

الشكوين. وهي أيضا من النماذج الأثرية المعدودة إذ كان الشائع أن التغطية بالحص المفرغ.

### نربة برفوق:

يكنى هذه التربة أو هذا الأثر فحرا أن صورتها استعملت رمزا لعملتنا الورقية التى يصدرها البنك الأهلى على الجنب المصرى ، بنى هذه التربة ابن الظاهر برقوق السلطان الملك الناصر أبو السعادات فرح ، وقد استغرق بناؤها اثنتى عشرة سنة من سنة ( ٨٠١ – ٨١٣ هـ) وقد صنع تصميم هذه التربة بحيث تصلح لعدة أغراض ، فإلى جانب كونها تربة لعائلة الظاهر برقوق فقد أعدت أيضا لتكون خانقاه لتعبد الصوفية ، ومدرسة لتدريس المذاهب الأربعة والعلوم الشرعية ومسجدا جامعا لنادية فريضة الصلاة . فهى لذلك تعد أكبر المنابر الأسلامية في مصر سواء من حيث المساحة أو ضخامة البناء هذا بالإضافة إلى أهميتها الروحية والأدبية .

وبالواجهة الغربية للمقبرة توجد مئذ نتان جميلتان، أما الواجهة الشهرقية فتزينها قبتان كبيرتان نقشت عليهما من الخارج زخارف منائية و هندسية محفورة في الحجر تعد آية من آيات الدقة و الإبداع

في النقوش الحجرية . ويتوسط القبتين قبة ثالثة تعلو المحراب . وهذه المقبرة موجودة في حبانة القاهرة البحرية المتعددة الأسماء فالبعض يطلق عليها اسم قرافة الغفير نسبة إلى أن خفير نقطة تحصيل عوائد الدخولية كان يسكن بهذه الجهة في قبة الملك الظاهر أبو سعيد قانصوه الأشرفي في القرن السادس عشر الميلادى فاشتهرت به وعرفت باسم قرافة الغفير، كما كانت تعرف باسم مقابر الخلفاء وهي تسمية خاطئة إذ من المقطوع به أنه لأيوجد بهذه المنطقة مقبرة واحدة لحليفة من خلفاء بني أمية وخلفاء العباسيين والفاطميين ، على أنه من الجائز أن تكون هذه التسمية نسبة إلى وجود مقبرة لأحد من سلالة الخلفاء العباسيين الذين أتوا إلى مصر بعد سقوط الدولة العباسية سنة ٥٥٦ ه. أما الاسم النالث لمذه الجبانة فهو قرافة الماليك ، وهو أصح الأسماء وأكثرها مطابقة للواقع لأنها تحتوى على كثير من مقابر سلاطين الماليك.

وقد دفن بتربة برقوق هذه ، الظاهر برقوق ، ؤسس أسرة برقوق وابنه المصور عبد العزيز وذلك فى القبة البحرية أما القبة القبلية فقد خصصت لنساء الأسرة فدفنت بها (خوند شقرا) بنت الناصر فرح وكذا (حوند حربز) زوجة الطاهر برقوق .

### مسجر المؤرسيخ

كان السلطان الملك للؤيد شيخ الذي تولى ملك مصر سنة ٥١٨ ه مغرما بالعارة ، فقد أنشأ مئذنة بالجامع الأزهر وجدد مسجد للقياس بالروضة وأنشأ كثيراً من المساجد وللكانب والأسبلة والمناظر بمصر وألشام ،كما بني خانقاء الخردية إلا أنه لم يبق من هذه النشآت الكثيرة سوى بقايا سبيل ومصلى بالقلعة (١)، ومسجد المؤيد والبهارستان المؤيدي الذي يقع بالقرب من القاعة بسكة الكومى بالمحجر بقسم الخليفة. وكان البيارستان تعالج فيه جميع الأمراض البدنية والعظمية كاكان يدرس فيه الطب. أما المسجد فهو أهم آثار. على الإطلاق وقد بنى مكان مسجد عرف بالمم ( خزانة شمائل ) كان المؤيد قد سجن فيه وقت أن كان أميرا وقاسى فيه من الشدائد ماجعله ينذر أن نجاه الله تعالى من هذا السجن ليبنين مكانه مسجدا. فلما ولى ملك مصر وفي بنذر. ، فاشترى قيسارية الأمير سنقر الأشقر وأضاف إليها خزانة شمائل (السجن) وعدة دور وحارات ليقيم مكانها المسجد. وقد استمرت عمارة هذا المسجد مدة ست سنوات

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: حـ٣ص ١٠، نزهة النفوس والأبدان حـ٢ص ٥٥.

إذبدى، العمل فيه سنة ٨١٨ه و انتهى سنة ٨٢٤ه و بلغت تكاليف البناء نحو سبعين الف دينار ، ومع ذلك فإن كثيرا من ملحقات الجامع لم يكن قد شرع في بنائها مثل يبوت الصوفية بالخانقاء وكذا القبة القبلية .

وللمسجد أربع وجهات ، الشرقية منها هي الرئيسية وهي محتفظة بكل تفاصيلها ، وهي واجهة مرتفعة حليت أعتاب نوافذها ومزرراتها بالرخام كاغطى كل شباكين بمقرنص واحد تعددت حطاته ،وفي الطرف البحرى لمذه الواجهة بوجد المدخل الرئيسي وله سلم مزدوج ، وهو باب شاهق الارتفاع كسى بالرخام الملون وزخرف بالمقر نصات وقد ركب على الباب مصراعان من الخشب المصفح بالنحاس، وها من أجمل وأدق المصاريع النحاسية نقلهما المؤيد شيخ من مدرسة السلطان حسن . ويبلغ ارتفاع كل منهما سنة أمنار وقدملئت هذه المساحة الكبيرة من النحاس بزخارف بناتية وهندسية على شكل أطباق نجمية محفورة وبارزة وقدكفتت عناصر كثيرة من هذه الزخارف وكذا اسم السلطان حسن بالذهب. ويعلل بعض المؤرخين السبب في نقل باب السلطان حسن، بأن السلطان برقوق كان قدسد باب مدرسة السلطان حسن فكان الباب غير منتفع به وأن المؤيد شيخ في مقابل أخذه للباب

وقف على مدرسة السلطان حسن قسرية قها بالقليوبية. وقد كان للجامع أربعة أيوانات تخيط بالصحن ويتكون كل من الايوان الغربي والبحري والقبلي من رواقين وقد تنخربت هذه الإيوانات ولم يبق سوى الآيوان الشرقى الذي تغمره الزخارف من الأرض حتى السقف ، فقد كسى الجدار بالرخام الملون حتى ارتفاع المحراب، ثم يعلو ذلك شبابيك جصية مخرمة حميلة الزخرفة والنقوش ، ويكننف هذه الشبابيك مستطيلات منقوشة ومذهبة ويحبط بها شهريطان من الكتابة التي تمحتوى على آيات قرآنية، أحدها بالخط النلث المملوكي بحروف مذهبة والشريط الثانى بالخط الكوفى بحروف سوداء على أرضية مذهبة . ويتوسط الإيوان الشرقى محراب مكسو بالرخام المتعدد الألوان وبجوار المحراب منير خشي دقيق الصنع طعمت بعض حشواته بالعاج كما زخــرف البعض الآخر بطريقة اللاكبه المعروفة (بالزرنشان).

وبما يذكر عن ورع الملك مؤيد شيخ و تواضعه أنه أمر الحطباء عندما يدعون للسلطان على المنبر يوم الجمعة أن ينزلوا درجة مم يدعوا له حتى لا يكون ذكره فى الموضع الذى يذكر فيه اسم الله واسم نبيه.

وقد بنى جامع المؤيد ملاصقا لباب زويلة ، ولذلك فقد اتخذ من برجى الباب قاعدتان لمئذنتيه ، وها منارتان رشيقتان تتكون كل منهما من ثلاث طبقات حليت بالنفوش والكتابات ، وتقوم الطبقة الثالثة على عمد رشيقة .

ويعد مسجد المؤيد من الروائع المعارية في دولة الماليك الجراكسة، فقد وصفه السيخاوى بأنه لم يعمر في الإسلام أكثر منه زخرفة ولا أحسن ترخيا بعد الجامع الأموى . ويقول عنه المقريزى : « إنه الجامع لمحاسن البنيان الشاهد بفخامة أركانه وضخامة بنيانه أن منشئه سيد ملوك الزمان . يحتقر الناظر له عند مشاهدته عرش بلقيس وإيوان كسرى أنوشروان ويستصغر من تأمل بديع اسطوانه الجورنق وقصر غمدان (1) » .

ولم يقتصر الأمر في هذا العهد على العائر الدينية فحسب بل تعداها إلى المبانى المدنية كالحمامات والقصور والخانات والفنادق والوكالات وما إليها، وسنعرض هنا في إيجاز إلى أهم ما بتى من تلك العائر.

<sup>(</sup>۱) المقريزي حلاص ٣٦ .

## مفعد مامای (بیت القاضی) (۱)

من أهم الدور الباقبة من عصر المهاليك الجراكسة منزل ماماى الذى أنشأ و الأمير ماماى السيني سنة ٩٠١ ه في عهد السلطان الناصر ابن قايتباى وقد تخلف عن هذا المنزل المقعد فقط، وكلة المقعد تطلق عادة على المكان المخصص لاستقبال الرجل في البيوت في مصر منذ العصور الوسطى واستمرت حتى الذرن التاسع عشر و تشكون و اجهة المقعد من باب يعلوه عقد مر تفع وقد زخر ف هذا العقد بمقر نصات جميلة و دقيقة . أما باقى الواجهة فكشوفة كلها وهي تطل على الفضاء المعروف الآن باسم ميدان بيت القاضى و إن كان من المرجح أن هذا الفضاء يشغل جزء منه على الأقل فناء المنزل الذي يكون عادة مكشوفاً كما نستدل على ذلك من البيوت التي ما تزال قائمة .

وتنقسم الواجهة إلى ثلاثة عقود ترتبكز على أربعة أعمدة تنتهى بتيجان على شكل زهرة اللوتس. أما سقف المقعد فهو شاهق الارتفاع وحافل بالزخارف المتعددة الألوان والنقوش والتذهيب. وفي أسفل الجزء العلوى من المقعد توجد عدة غرف

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية حد ص ٨٣.

مقبية وخالية من النوافذ و يطلق عليها عادة اسم حواصل . وقد اتخذ هذا المقعد في العصر العثماني مقر آ للمحكمة الشرعية . ومنذ ذلك الوقت عرف باسم بيت القاضي و أطلق على الرحبة التي أمامه ميدان بيت القاضي بالنحاسين التابع لقسم الجمالية .

هذا وقد ذكر لنا المقريزي وغيره من المؤرخين ماكانت عليه مصر من النقدم والعمران في العصر المملوكي عامة الذي بلغت مدته نحو ٥٧٥ سنه كثرت فيها العهارات وارتقت فنونها وتقدمت زخارفها ونقوشها تقدما كبيراً. وليس هذا بالشيء الغريب فمعظم سلاطين الماليك أجانب أنوا مرس بلاد متعددة وجنسيات مختلفة ولمذه البلاد حضارتها وفنونها فكان من الطبيعي أنه عندما يعتلي المملوك عرش السلطنة أن ينشر حضارة بلده وفنونها بل وكثيراً ما كان السلطان منهم يستدعي المهرة من فنانى قومه وأصحاب الصناعات والحرف الممتازين منهم الأس الذي جبل مدينة القاهرة أشبه بالبوتقة التي صهرت فها عناصر الفنون المختلفة وأخرجت فنأغنيأ بعناصره وطرزه وأساليبه بعد أن طبعته بطابعها المصرى الممنر . وقد ساعد على نشاط الحركة الفنية والمعمارية انتعاش الحالة الاقتصادية ورواج الحركة النجارية فقد لعبت القاهرة دوراً عظيما في النجارة في العصر المملوكي ،

إذكانت ملتقي تجارة الشرق والغرب بميا هادعلي أهلها وتجارها بالأرباح الطائلة . وكان لا بدلهذا النشاط التجارى من إقامة الأسواق والوكالات والخانات والفنادق وقد حفلت القياهرة عثل هذه المنشآتالتي ترمي كلها إلى غرض واحد ، هو نوفير الأماكر للمواطنين لعرض بضائعهم سواء المحلية منها أو المستوردة ، وذلك في الأسواق والخانات. وفي نفس الوقت توفير أسباب الراحة للتجار بإيجاد المحلات اللازمة لعرض بضائعهم ولإبوائهم وإبواء دوامهم وذلك في الوكالات والفنادق. وقد بقى كثير من تلك المنشآت حتى القرن الناسع عشر فقدذ كر لين بول الذي زار مصر في سنة ١٨٣٥م أنه كان عدينة القاهرة ٢٠٠ وكالة للتجارة. ولا يزال باقباً منها حتى الآن عدد قليل مثل خان الخليلي وخان الحمزاوى وخان جعفر ووكالة قوصون والنحاسين ووكالة الغورى وسوق الغورية والسكرية والحيمية والفحامين وسوق السلاح. وقد بلغ بعض هذه الخانات والوكالات في القرن العشرين من الشهرة أن أصبح مقصد السياح والأجانب الذين يفدون من أقاصي المعمورة لزيارته وشراء منتجاته التي لاتزال محتفظة إلى حدكبير بالتراث القديم، ومثال ذلك خان الخليلي الذي أنشأه الأمير جهاركس الخليلي

أحد أمراء السلطان برقوق وكان يشغل وظيفة أمير أخور (أي أمير الخيسل) وكان موضع هذا السوق ضريح القصور ألفاطمية (في شارع المعز لدين الله الآن). ولما كان الأمير جهاركس متعصباً ضد الشيعية مذهب الفاطميين ، فقد أخرج عظام الموتى من تلك المنطقة وألقاها بكيان البرقية وأقام مكان الضريح الحان الذي عرف باسمه . وكان يعرض بهذا الخان المنتجات المصرية الأصيلة مثل المعادر للكفتة بالفضة والذهب والأخشاب المطعمة بالعاج والصدف وأقمشة الوشي والديباج والزجاج المموه بالمينا وصناعة الجلود والخيام والسجاد المعقود والمتعدد الألوان وكثير غيرها عالايتسع المجال لحصرها. وفي عام ٩١٧ه هدمه السلطان الغوري وجدده. ( انظر لوحة رقم ٩ ) .

و تعتبر وكالة الغورى من أحسن الأمثلة للوكالات و الحانات فى القرن السادس عشر، فقد أنشأها السلطان الغورى سنة ١٥١٢م وكان من حسن حظ هذه الوكالة أن رعتها مصلحة الآثار ثم شملتها وزارة الثقافة و الإرشاد القومى بالعناية فأعادت إليها الحياة مرة أخرى بعد أن جمعت فيها كبار الصناع و أصحاب المواهب للكي يمارسوا الصناعات و الحرف التي كانت تزاول في مصر في



لوحة رقم (٩) نبين خان الخليلي كاكان سنة ١٨٠٠م

العصور الوسطى وبذلك تكون وزارة الثقافة والإرشاد القومى قد حافظت على تراث عزيز عليناكاد يندثر . والوكالة تمحتوى على فناء كبير مكشوف تتوسطه فسقية وفى هذا الفناء كانت تعقد الصفقات التجارية وهو في هذه الحالة يشبه إلى حد ما (البورصة التجارية).و يحيط بالفناء عدد كبير من الغرف ببلغ عددها ٣١ غرفة ذات السقوف للمقودة ويتقدم هذه الغرف صف من البوائك . وبالفناء سلم يُصعد به الطابق الثانى الذى يتُسَكُّون من ٢٨ غمر فة معقودة ويتقدمها صف من البوائك. وقد كانت غرف الطابق الأول والنابى تستعمل كمخازن يضع فيها النجار الأحانب بضاعتهم وتجارتهم. أما البوائك فكانت تعرض فيها البضائع ، كما يوجد بالفناء باب يؤدى إلى دهلنز به دورات للمياه ومن هذا الدهلنز بمخرج إلى فناء صغير مكشوف يتخذه التجار الأحانب كحظيرة لدوابهم ولحبواناتهم . وتحتوى الوكالة على طابقين آخرين لا يصعد إليهما من داخل الوكالة كما هو الحال بالنسبة للدور الأول بل يصعد إليهما مون باب خارجي مستقل . ويشكون هذان الطابقان من ٢٨ يين كل منهما مستقل عام الاستقلال عن الآخر وكل بيت ينكون من مجموعة من الغرف ومن طابقين. وفي كل بيت مشربيات يطل بعضها على فناء الوكالة والبعض الآخر يطل

على الشارع . وهذه البيوت كانت معدة لمبيت النجار الأجانب وهي تشبه أحدث ما وصل إليه فن الفنادق الآن . و تقع الوكاة الآن في حارة التبليطة بحي الآزهر .

وفى هذا العهد أى فى القرن الحامس عشر والسادس عشر ، ظهرت أحباء جديدة اشتهرت بفخامة مبانيها ورواج أسواقها واتساع بساتينها ومتنزهاتها . وما زال كثير من تلك الأحباء يحتفظ باسمه حتى الآن . وفيا يلى سنذكر نبذة وجيزة عن تاريخ أهم تلك الأحياء :

# مى الفية :

- عرف هذا الحى بهذا الاسم نسبة إلى القبة التى أنشأها الأمير يشبك (سنة ١٨٨٤) وهو من أمراء السلطان قايتباى . وكان السلطان الغورى كثيراً ما يتردد عليها وينزل بها للنزهة فنسبت خطأ إليه . وفى القرن السابع عشر بنى الناس دوراكثيرة حول هذه القبة فعرفت المنطقة باسم القبة . ثم اتسعت المنطقة بعد أن كثرت مبانيها وازد حمت بساكنها فأصبحت تشمل حى حدائق

<sup>(</sup>۱) القاموس الجفرافي: محدر مزى حدا ص ه ١ .

القبة وحمامات وسراى القبة وكوبرى القبة وكل منها يعد من ضواحي القاهرة .

القيم القداوية:

عرفت القبة الفداوية بهذا الاسم نسبة إلى طائفة من الشيعة عرفوا بالفداوية وذلك لاسترخاصهم الحياة في سبيل سيادتهم الروحية وقد عنى بهم سلاطين الماليك وخصصوا لهم المرتبات . وقد أنشأ لهم هذه القبة الأمير يشبك أيضاً كما أنشأ بجوارها مدرسة وغرس حولها الحدائق والبساتين .

### الا ربكية :

كانت المنطقة عبارة عن أرض زراعية تقع إلى الجنوب من خط المقس (ميدان باب الحديد الحالى) وكانت مياه النيل تغمر تلك الأراضي سنويا وكان يتخلف بها بعدالفيضان بركة . وكانت أرض هذا الحي عامرة بالبساتين والمناظر وكانت تسمى حينداك باسم مناظر اللوق (٢) . وفي عهد الدولة الأخشيدية حفر كافور

<sup>(</sup>١) المقاموس الجنرافي .

<sup>(</sup>۲) الخطط التوفيقية حـ ۳ ص٦٦، ١١٠ المقريزي حـ٧ص. ١٩٠.

فى تلك المنطقة ترعة لسكى تروى البستان المقسى الذى بقى حتى عهد الحليفة الظاهر الفاطمى . وكان ماء الترعة يصب فى البركة سالفة الذكر وقد عرفت هذه الترعة باسم خليج الذكر لأن أحد أمراء السلطان الظاهر بببرس بدعى شمس الدين الذكر قام بتوسيعها و تطهيرها فنسبت إليه وقد بنى فوق هذه الترعة قنطرة وفوقها دكة لسكى يجلس عليها الناس أثناء تنزههم فى بستان المقس، وقد عرف المكان باسم قنطرة الدكة ولا يزال شارع وميدان قنطرة الدكة الدكة ولا يزال شارع وميدان قنطرة الدكة الدكة والم ينال شارع وميدان قنطرة الدكة الدكة والم ينال شارع وميدان قنطرة الدكة والم ينال شارع وميدان قنطرة الدكة الدكة والم ينال شارع وميدان قنطرة الدكة والم ينال شارع وميدان قنطرة الدكة الدكة والم ينال شارع وميدان المناسم قنطرة الدكة والم ينال منابع قالم والمناسم قالم دنين .

وفي عهد السلطان قايتباى كانت تلك المنطقة مهملة فتحولت إلى تلال وكيان في أرض مماد بها سنط وأشجار الل فقام قائده أزبك بتعمير المنطقة ومن ثم فقد أخذت البركة وكذا المنطقة اسم معمرها وعرفت بالأزبكية . وفي عهد الحديو إسماعيل سنة المراردمت بركة الأزبكية بطمى النيل بارتفاع مترين وأنشئت فيها حديقة الأزبكية وغرست فيها الأشجار النادرة المستوردة من حميع أنحاء العالم وأحبطت بسور مرتفع وفتح بها أربعة أبواب وكانت تبلغ مساحتها عشرين فدانا . أما باقي مساحة أرض

<sup>(</sup>۱) المقريزي حه، ص٤٦٠ .

البركة فقد أقيمت عليها دار الأوبرا الحالية وميدان إبراهيم باشا والشوارع المحيطة بها من جهة الشرق ذات البوائك.

#### العباسية:

(أرض الطبالة (١) كانت حدود هذه المنطقة من الشهاله شارع الظاهر فشارع وقف الحربوطلي وما في امتداده حتى يتقابل مع شارع مهمشة ، ومن الغرب بشارع غمرة إلى محطة كوبرى الليمون فيدان محطة مصر حيث كان يمر النيل في العصر الفاطمي ، ومن الجنوب شارع الفجالة وسكة الفجالة ومن الشرق شارع بور سعيد ( الحليج المصرى سابقاً ) وكانت تقدر مساحة تلك النطقة محوالي مائتي فدان في عهد الحليفة المستنصر . وقد عرفت تلك المنطقة باسم أرض الطبالة .

أما السبب في هذه التسمية فيرجع إلى ما حدث في العراق. من خلاف شديد بين الأمير أبى الحارث أرسلان البساسيرى والحليفة القائم بأمر الله العباسي بما دعا البساسيري إلى الحروج من بغداد والانتهاء إلى الدولة الفاطمية الشيعية المذهب

<sup>(</sup>۱) صبح الأعيى ح ٣ ص ٥ ه ٣ ، الخطط التوفيقية ح٣ ص ٣٧٪. المقريزي ح ٣ ص ٢٠٣

فامده الحليفة المستنصر بالله الفاطمى بالجيش والزاد والعتاد حتى تمكن من الاستيلاء على بغداد وأخذ قصر الحلافة وأزال دولة بنى العباس وأقام الدولة الفاطمية وأرسل كل تحف قصر الحلافة في بغداد والغنائم النفيسة إلى القاهرة، فسر المستنصر سروراً عظيا وزينت مدينة القاهرة بهذا النصر العظيم وفرح أهل مصر وابتهجوا بهذا الانتصار فوقفت السيدة (نسب) وكانت طبالة المستنصر وأنشدت وهي واقفة تحت قصر الحلافة ومعها بطانتها:

يابنى العباس ردوا ملك الأمر معد ملك ملك معار والعوارى تسترد

فأعجب المستنصر بها أيما إعجاب وطلب منها أن ( يمنى عليه ) فسألت أن تقطع هذه الأرض المجاورة للمقس فأقطعها إياها وسمبت منذ ذلك الحين باسم أرض الطبالة . وقد عمرت تلك الأراضى و بنيت بها الدور والعائر وكانت من أجمل و أغنى خطط القاهرة، ثم ضربت هذه المنطقة سنة ٢٩٦ ه عند ما انتاب البلاد الوباء والغلاء وكان ذلك في سلطنة الملك العادل و بقيت كذلك حتى سنة ١٠٧٩ حيما شرع الناس في سكناها و زاد الإقبال علمها عندما حفر الملك الناصر محمد من قلاوون الحليج الناصرى سنة ٢٧٥ هـ

ثم وصل الحليج ببركة الطوابين التي عرفت فيا بعد ببركة الرطلي، ثم أقيم على الحليج قنطرة عرفت بقنطر الحاجب وبذلك أعيدت الحياة إلى أرض الطبالة كاكانت في العصر الفاطمي بل وأكثر وأصبحت بها عدة حارات منها حارة العرب وحارة الأكراد وغيرها واستمرت أرض الطبالة غاصة بساكنيها عامرة بأسواقها وأراضيها الزراعية حتى اندثرت تماماً سنة ٨٠٦ ه وصارت خرابا يبابا:

وفى سنة ١٨٤٩ أنشأ الوالى عباس باشا الأول تكنات المجيش فى المنطقة الواقعة الآن تجاه قصر الزعفران ، ثم تبعه الأهالى والتجار فى تعمير المنطقة التى أصبحت تعرف منذ ذلك الحين باسم العباسية نسبة إلى عباس الأول و بعد ذلك أنشأ ضباط الجيش دورهم فى هذه الجهة وكانت الأرض تمنح مجانا لمن أراد البناء فاتسع العمران حتى شمل أرض الطبالة تقريباً.

الفجائر:

وفى القرن الثانى عشر للهجرة كان الجزء الغربى من أرض الطبالة أرضاً زراعية تزرع فيها الخضروات وبخاصة الفحل (١) الحطط التوفيقية : - ٣ ص ٧٠ ، القريزى .

فاشتهرت المنطقة باسم غيط الفجل. ولما امتدت المبانى إلى تلك الجهة سمى الشارع المجاور لغيط الفجل باسم شارع الفجالة وكان هذا الشارع يسير موازيا لسور القاهرة القدعة الممتد من المقس ( باب الحديد ) إلى باب الشعرية . ولما جاءت الحملة الفرنسية مهدت أرض هذا الشارع فقد كان يصعب المرور بها فسويت الأرض من قنطرة باب الحديد إلى قنطرة العدوى .

#### الزمالك :

ظهرت في القرن الخامس عشر جزير ان منفصلنان في مكان جزيرة الزمالك الحالية وكانت الجزيرة الجنوبية مهما تسرف باسم جزيرة أروى (١) و باسم الجيزيرة الوسطى و ذلك لأنها تقع بين جزيرة الروضة و بولاق و بين بر القاهرة و بر الجيزة و لم ينحسر عنها الماء إلا بعد سنة ٧٠٠ه. فبني الناس بها الدور و أقاموا الأسواق و غرسوا البسائين وشيدوا المساجد و حفروا الآبار و صارت من أحسن و أجمل متنزهات القاهرة.

أما الجزيرة الشهالية فقد ظهرت فىالنيل سنة ٧٤٧هـ ما بين بولاق والجزيرة الوسطى (اروى) وسمها العامة باسم (حليمة)

<sup>(</sup>۱) المقريزى حـ ٣ ص ٢٠٠٤، النجوم الزاهرة حـ ٩ ص ١٢٦ .

ونصبوا فهاعدة أخصاص وزرعوا حولها أشجارالفاكهه وبعض أنواع الخضروات ويقول المقريزى إن تمن الخصمنها بلغ ثلاثة آلاف درهم نقرة، أى ما يساوي مائة وخمسين جنيها مصريا وأقام أهل الخلاعة والمجون فى تلك الأخصاص وتهتكوا بكل أنواع المحرمات وكثر تردد الناس على هذه الجزيرةحتى ارتفع سعر أراضيها وبلغ تمن القصبة عشرين درها نقرة، ووصل إبجار الفدان في ستةأشهر ثمانية آلاف درهم نقرة (٤٠٠ جنيه مصرى) وعلى ذلك يكون إيجاره في السنة ستة عشر ألف درهم نقرة (أي ٢٠٠ جنيه) وأتلف الناس هناك كثيراً من الأموال وجاهروا بكل ما هو قبيح نما دعا الأمير أرغون العلائي وزير الملك الكامل شعبان ابن محمد بن قلاوون إلى هدم هذه الأخصاص وحرقها وإراقة الخمور . . وبذلك تدمرت هذه الجزيرة .

وفى عهد الحملة الفرنسة ظهرت جزير ثالثة بالقرب من الجزيرتين السابقتين وأصبحت الجزائر الثلاث تعرف بالاسماء الآتية جزيرة عازار وجزيرة بولاق الكبيرة وجزيرة مصطفى أغا. ثم اتصلت هذه الجزائر بعضها وأصبحت جزيرة واحدة عرفت باسم جزيرة بولاق لمواجهتها لقرية بولاق.

وفى سنة ١٨٣٠ أقام محمد على قصراً كبيراً بين المزارع

فى الجهة الشمالية من أرض الجزيرة واتخذه للنزهة . وقد أقيم بالقرب من القصر أخصاص وعشش عدة يصطاف فيها رجال الحاشية والحرس وعرفت المنطقة مند ذلك الوقت باسم ( الزمالك ) . والزمالك كلة تركية معناها العشش المصنوعة من البوص أو القش لإقامة العسكر بدلا من الحيام .

### حى الغورية (١)

وسمى بهذا الاسم نسبة إلى السلطان الغورى آخر ملوك دولة الماليك الجراكسة ، وقد كان هذا الحي يعرف قبل ذلك باسم (سوق الشربين) إذ كانت به حوانيت لصناعة وحياكة الحلع التي ينعم بها السلطان على الأسماء والوزراء وكبار رجال الدولة في المواسم والأعياد . وقد أنشأ الغورى مجموعة كبيرة من المبانى بهذا الحي تتكون من مدرسة ينتهى طرفها القبلي بمنارة مربعة شاهقة الارتفاع تنتهى بدورة مكونة من أربعة رؤوس وبجانب المدرسة قبة كانت مكسوة بالقاشاني الأزرق ويقوم في الطرف البحرى لقبة الغورى سبيل وكتاب ، وعند نهاية السبيل منزل البحرى لقبة الغورى سبيل وكتاب ، وعند نهاية السبيل منزل

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ح ٢ ص ٢٤.

كان معدا لسكنى شيخ المدرسة . وتجيء بعد ذلك وكالة كبيرة شغلت شارع التبليطة ويقع خلفها حمام معروف بحمام العرائس وقد تم بناءهذه المجموعة فى أو ائل القرن السادس عشر الميلادى . ( انظر لوحة رقم ١٠ ) .

كما أعاد الغورى بناء منطقة خان الخليلي التي سبق الإشارة إليها .

ولا تزال عمائر الجراكسة تجتذب إليها المعاريين والمصورين والزائرين من نواحى العدالم وذلك لضخامتها المائلة ومآذبها الرشيقة الدقيقة وقابها المزركشة ومقر نصاتها الكثيرة على المداخل وكرانيشها المصطفة وفسقياتها الرخامية وقبلاتها الزاهبة المذهبة.

وبسقوط دولة الماليك واستيلاء السلطان سليم الأول التركى على مصر سنة ١٥١٧ م، تحولت القاهرة من عاصمة امبراطورية مترامية الأطراف إلى عاصمة ولاية من ولايات الدولة العثمانية وعلى ذلك يمكن أن تعتبر فترة القرون الثلاثة التي خضعت فيها مصر للدولة العثمانية الحد الفاصل بين القاهرة القديمة والقاهرة الحديثة التي بدأت في القرن التاسع عشر الميلادي .



## القاهري العصالعتاني

الأمر واستولى سليم الأول العثماني على مصر سنة الأمر واستولى القاهرة من عاصمة امبراطورية

مترامية الأطراف إلى عاصمة ولاية من الولايات التابعة للقسطنطينية . وكان من المقدر لهذه العاصمة أن تظل بعد هذا التاريخ ثلاثة قرون تحت حكم الولاة العثمانيين المزعزع تتقاذفها الأهواء وتلعب عقاديرها الأحداث السياسية حتى الحرب العالمية الأولى .

أقام سليم الأول بالقاهرة عانية شهور بعد فنح مصر ، وضع في أثنائها نظاما خاصا لحكم البلاد وذلك لكيلا يطمع أحد من حكامها في الاستقلال بها منتهزا فرصة بعدها عن القسطنطينية ، فوزع السلطة بين ثلاث هيئات متنافسة وهي أولا: الوالى الذي ينوب عن السلطان في حكم مصر ـ ثانياً: الديوان المؤلف من قواد جيش الاحتلال التركى ، ثالثاً: المهاليك حكام مصر قبل الاحتلال ، أما الوالى فكان يلقب بالباشا ويقيم بالقلعة ، وكان من أهم واجباته تنفيذ أوامر السلطان و تبليغها لرجال الحكومة والشعب وكانت مدة ولايته لاتزيد على ثلاث سنوات

خشية أن يطمع فى الاستقلال وكان معظم الولاة لاهم لهم إلا جمع الضرائب وإرسالها إلى القسطنطينية ثم جمع المال لأنفسهم، وكثيراً ماقام النزاع بين الوالى والديوان أو بينه وبين الماليك، وعند ذلك تصبح القاهرة مسرحا للفتنة والحروب والمعارك الدموية.

وكان الديوان يتألف من قواد جيش الاحتلال ، وكان لجيش يجتمع في القلعة ومهنمته مراقبة الوالي ومساعدته . وكان لجيش الاحتلال نفوذ كبير في بادى والأمر فكثيرا ماكان يثور ضد الوالي ويعزله أو يقتله حتى أصبح كثير من الولاة ألعوبة في يده . وبمرور الزمن فقد هذا الجيش كثيراً من صفاته الحريبة وركن رجاله إلى عيشة الكسل والحيش كثيراً من صفاته الحريبة

أما الماليك ويلقبون بالبكوات ، فهم بقايا الماليك الجراكسة الذين بقوا بمصر بعد موت الساطان طومان باى ، فعين منهم السلطان سليم حكاما للديريات وكان عدد هذه المدريات أنذاك ٢٤ مديرية ، وأسند إليهم الوظائف الكبرى في الحكومة . ومع أن عدد الماليك الذين بقوا بمصر في العصر التركي كان لايزيد على عشرة الآف، إلا أنهم كانوا يؤلفون طبقة الأرستقر إطبة في القاهرة ويعيشون عيشة بذخ وترف ويسكنون

القصور الفخمة المطلة على بركة الأزبكية وبركة الفيل، ويلبسون الجوخ والحرير ويقتنون الجوارى ويشرون الغلمان ويدربونهم على ركوب الخيل والحرب والصيد ، ويعلمونهم مبادىء الدين الإسلامي وإذا كبر الملوك خرره سيده ورقاه إلى رتبة (بك) في احتفال عظيم وجعله من أتباعه . وقدعظم نفوذ الماليك لسبين، الأول هو ضعف الدولة العثمانية منهذ نهاية القرن السابع عشر والثانى هو كثرة تغير الولاة والنزاع الدائم بين الوالى والديوان حتى مار رئيس الماليك المسمى (شيخ البلد) الحاكم الحقيقي لمصر بعزل الوالى إذا أراد، وذلك بأن يرسل إليه رسسولا يسميه العامة ( أبو طبق ) لأنه كان يلبس فوق رأسه قبعةلها حافةو اسعة تشبه الطبق ، ويدخل على الوالى في القلعة فيحييه ويثني طرف السجادة الجالس عليها، ويتلو عليه أمرالعزل بقوله (انزل ياباشا) وبذلك يصبح الوالى معزولا ويغادر البلاد .

و بعد أن وضع سليم الأول نظام الحكم في البلاد نقل إلى القسطنطينية كل ما هو نفيس وغال ، نقل الأسليحة والكتب و المخطوطات النادرة ، كا جمع ما يقرب من ١٨٠٠ صانع من آمهر صناع القاهرة ، و بذلك حرمت البلاد من جهود هؤلاء الفنانين ، فأخذت فنون القاهرة في التأخر بينا تقدمت فنون

استامبول و ترعرعت عكذلك أخذ سليم معه الحليفة العباسى (هو أحد سلالة الحلفاء العباسيين ، حضر إلى مصر بعد أن قضى التتار على الدولة العباسية في بغداد سنة ١٧٤٨ م و بقي في مصر يتمتع بلقب الحلافة هو و ذريته من بعده دون أن يتولى شيئاً من الحكم ) وجعله ينزل له عن لقب الحلافة ، فصارت الحلافة منذ ذلك الوقت عثمانية لا عباسية .

وفي صدر العصر العنماني كانت القياهرة تزخز بالأسواق والوكالات والخانات والفنادق والحمامات التي تطلبتها حالة الرواج التجارى في عصر الماليك حتى القرن السادس عشر الميلادي تاريخ اكنشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح، وحتى بعد اكتشاف هذا الطريق لم تهجر بضائع البندقية وجنوا ومرسيليا أسواق القاهرة كا بتي جزء كبير من تجارة الممندوالشرق بها. وكان عادة النجار أن يجتمعوا أمام حوانيتهمو يجلسوا فوقمقاعد خشبية عربية الطراز ،مزخرفة بطريقةالخرط والحشوات المجمعة و المطعمه بالعاج والصدف ويشربون النرجيلة والشبك ( أشبه بفم السجاير ) والقهوة ويعقدون صفقاتهم التجارية مشافهة . . وفي سنة ١٥٣٥ فقدت القاهرة كل ماكان بمكنأن تجنيه من مرور تجارة الهند بها وذلك عندما وافق السلطان سلبان النباني على منح فرنسا فرمان الامتيازات الآجنبية لحماية التجار الفرنج والمتاجر الفرنسية ، وذلك لأن هؤلاء التجار لم يكتفوا مجماية شجارتهم فحسب بل راحوا يفرضون إرادتهم على حكومة مصر ويتحكمون في مرافقها العامة . وسرعان ما طلبت انجلترا ثم باقى البلاد الأوربية تطبيق هذا النظام على تجارهم ومتاجرهم حتى أصبحت هذه الامتيازات مع الزمن عقبة في سبيل تقدم مصر الحديثة ، و بقيت كذلك إلى أن ألغيت في مؤتمر مونترو سنة ١٩٣٧ .

أما حالة القاهرة من الناحية العمرانية فقد دخل الآتراك مصر فوجدوا عاصمتها تزدحم بالقصور والعائر والمساجد والوكالات والمدارس والقلاع والحصون، فكان من المنتظر أن يحافظوا عليها حتى تصبيح درة في حبين امبراطوريتهم ولكنهم أهملوها. ولم ينل قلبالقاهرة تطورا أو تغيرا فقد ظل على ما هو عليه حتى أو اسط القرن التاسع عشر، ولم يعكر صفو ساكنيه سوى معارك الجند والماليك بين الفينة والفينة، والظاهر أن حى باب اللوق لم يصبه ما أصاب الأحياء الأخرى من الشخريب والدمار، فقد كانت تحيط به من شماله جملة برك وفي جنوبه مدافن وفي شرقه مجموعة من المروج وبركة القرابين وكان

حي باب اللوق يشبه جزيرة مستطيلة معزولة عن للناطق القريبة منها، أما حي بولاق فكان يوجد جنوبه مقابر ومزارع وعلى يساره يمتد الخليج الكبير ماراً بين بركتي السقايين وأبي شمعه ، وفي القرنينالسابع عشروالثامن عشر ازدحم حي قناطر السباع (حي السيدة زينب) بالسكان وكان يحده الخليج من الغرب ردم ومكانه شارع الخليج ( بور سعيد الآن ) وبركة الفيل من. الشرق ، كما استجدت منطقة بين بركة الفيل والقلعة هي حي ابن طولون ومركزها مسجدابن طولون القائم على جبل يشكر . أما الجهات القريبة من القلعة و جامع السلطان حسن ، فقد اختنى سكانها الأغنياء بعد أن أفزعتهم حركات المشاغبين ، وتحولت المنازل إلى أحواش سكنها الرعاع أما أغنياء الحي فقد هجرو. إلى حي بركة الفيل أو بركة الأزبكية اللتين أصبحتا المقرين المفضلين لدى الأمراء والخاصة .

وقد كثر فى العصر العثانى بناء تكايا الدراويش والحانات والوكالات، كما شيد الأغنياء فى القرن السابع عشر والنامن عشر كثيراً من البيوت والقصور الأنيقة وجواسق النزهة على شاطىء النيل أو على الخليج المصرى ، ولا تزال بقايا تلك القصور قائمة فى القاهرة حتى اليوم ، فنى حى الجمالية بيت الشيخ محمد أمين

السحيمي بالدرب الأصفر وهو يرجع إلى سنة ١٦٤٨م. وقصر المسافر خانة (ولد به الحديو إسماعيل) وقد بني سنة ١٧٨٩م بدرب المسمط . وفي حي الدرب الأحمر نجد بيت جمال الدين الذهبي بحارة حوش قدم (١٦٣٧م) و بيت زينب خاتون بعطفة الأزهري و بحي السيدة زينب يوجد بيت إبراهيم كتخدا السناري بحارة مونج بالسيدة زينب . و بحي طولون يوجد بيت الست الجردلية الملاصق لجامع ابن طولون .



## الصواح الجنوبية للقاهر

#### ماواده (۱):

أنشأ عبد العزيز بن مروان والى مصر مدينة حلوان ٦٧ هـ ( ٦٨٦ م ) أي قبل سنة ٧٠ ه وهي السنة التي ظهر فيها الطاعون الذي من أجله اضطر عبد العزيز بن مهوان أن يغادر الفسفاط ويقيم في حلوان التي أنشأها قبل ذلك لراحته ونزهته . ويقول ياقوت في معجم البلدان « إن حلوان قرية من أعمال مصر مشرفة على النيل من جهة الصعيد بينها و بين الفسطاط فر سيخان » و أضاف « وكان أول من اختطها عبد العزيز بن مهوان لما ولى مصر وضرب بها الدنانير وبنى بها دورا وقصورا واستوطنها وزرع بها بسانين وغرس فيهاكروما ونخلا ، وقد اختار عبد العزيز ابن مروأن المكان الذي أنشاً فيه حلوان لارتفاعها عن الفسطاط مع قربها منها وحسن موقعها من النيل وجودة هوائها . والظاهر أنه اختار لمذه القرية اسم حلوان لأن حالها وموقعها ينفقان مع

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ، للقريزى حد ص٣٣٧ ، الولاة والنضاة ص ٤٠، أحسن التقاسيم .

حالة وموقع حلوان التى بالعراق من كل الوجوه . ويستفاد مماذكره المقريزى نقلاعن ابن عبد الحكم ، أنه كان يوجد بصحراء حلوان عيون ماء عذبة غير عيونها الكبريتية ، فقد قال ابن عبدالحكم : «وقد خرج عبد العزيز بن مروان من الفسطاط فنزل بحلوان داخل الصحراء في موضع منها يقال له «أبوقر قورة» وهو رأس العين التى احتفرها عبد العزيز بن مروان وساق ماءها إلى نخبله الذي غرسه بحلوان سنة ٧٨٧ م ثم توجه إليها سنة ٧٠ ه وكان معه جيشه وخفراؤه و بني هناك جامعا وقصورا ومقياسا للنيل (وهذا المقياس أقدم من مقياس الروضة) .

وجاء في الخطط للمقريزي « أن عبد الله ( المأمون ) أمير المؤمنين لما قدم مصر أقام في حلوان وقد سعدت حلوان طوال الحكم العربي وازداد عمرانها بإقامة الأمراء والأعيان فيها ، أثم أخذت بعد العصر المملوكي في القرن ( ١٦ م ) تنقهقر حتى تخربت قصورها ومساجدها وكنائسها في سنة ١٧٤٦ حيث أزال شيخ البلد ما بقى فيها من معالم الحياة ، ويقول الجبرتي « إنه أحرقها سنة ١٧٨٦ م ، أما الآن فانها قرية عادية مدفونة في غابة من النخيل . .

وظلت حلوانقرية مهجورةومتخربة حتىالقرن التاسع عشر

عندما أوندت بعثة طبية سنة ١٨٦٨ م لتحليل مياه العيون الكبريتية ومعرفة حالة الجو في تلك المنطقة، وقد تقرر بناء على تنيجة البحث إقامة مبنى بالقرب من الينبوع، كما وضع تخطيط شامل للمدينة وشجع على إقامة المبابى والفنادق. وفي سنة ١٨٧٧ مد خط حديدى من المنشية بجوار القلعة إلى حلوان عن طريق قرية البساتين، ومن ثم فقد أمها الناس بكثرة وازد حمت بسكانها وأنسئت بها المدارس، وفي سنة ١٨٩٩ تم إبشاء حمامات حلوان. وتوالت يد الإصلاح والتعمير على حلوان حتى كانت سنة ١٩٣٩ حين أصدرت وزارة المالية قرارا بتجميل حلوان وحماماتها.

#### مرمسرملواند:

اشتهرت مصر مند القدم بتضلع كهنتها في علوم الفلك ، ومن الثابت أن كهنة جامعة عين شمس ، وهي أول جامعة عرفها العالم كانت لهم البد الطولى في رصد حركات الشمس والقمر والنجوم وتعرف تنقلاتها . ولما انتقل مركز الثقافة من جامعة عين شمس إلى جامعة الاسكندرية في العصر البطلمي والروماني والمسيحي ظل علم الفلك من أهم العلوم التي استغل بها علماء الاسكندرية . وفي العصر الإسلامي انتقل مركز الثقافة إلى الفسطاط

ثم العسكر ثم القطائع واستقر أخيراً في القاهرة في الجامعة الأزهرية . وظل علم الفلك من العلوم البارزة في برامج الأزهر لعدة قرون . وفي العصر الحديث آنشيء مرصد بالقلعة سنة ١٨٣٨م ثم نقل إلى العباسية سنة ١٨٥٩ م وأقيم في المبنى المعروف حتى الآن باسم الرصدخانة وقد تحول هذا المبنى إلى ديوان للقرعة ثم هجر أخيراً لتصدع مبانيه . وفي سنة ١٩٠٣ اتسعت الأعمال التي يقوم بها المرصد فاشتملت على الأرصاد الحاصة بالمغناطيسية الأرضية وغيرها ، ولما كانت هذه الأعمال تنطلب أن تكون أجهزتها بعيدة عن كل ما يؤثر عليها كالحطوة الحديدية وغيرها نقل المرصد من مكانه بالعباسية إلى مقره الحالى بمحلوان .

### طسره

ر (۱) طرو (۱)

قرية قديمة ذكر لهما جويتيه فى قاموسه عدة أسماء فقال إن المحمها المصرى (Taraou) ومعنى ذلك (أرض المغارات المحيفة)

<sup>(</sup>۱) القاموس الجفرافي حـ ۳ ص ۲۰، معجم البلدان، المقريزي حـ ۹ ص ۱۱۰ .

أى المحاجر . ووردت فى ترجمة الأسناذ جولينشيف باسم (Daraou) وهى واقعة على الشاطىء الشرقى للنيل وهى شهيرة بمحاجرها التى تخرج الحجر الجيرى الأبيض الجميل . ثم حرف اليونان اسمها إلى (Troya) أو (Troy) ومن ذلك اسمها القبطى (Troyo) .

ووردت في معجم البلدان (طرا) قرية في شرقي النيل قريبة من الفسطاط من ناحية الصعيد. وفي قوانين ابن بما بي وفي تحفة الإرشاد طرا من الأعمال الاطفيحية . وكانت القرى الواقعة شرقي النيل جنوب الفسطاط (مصر القديمة) كلها تابعة لإقليم أطفيح الذي يعرف اليوم بمركز الصف . ووردت في تاريخ سنة ١٨١٣ م برسمها الحالي ، أما مساكنها فقديمة وريفية . ويقال لطره اليوم طره البلد تميزاً لها من قريتين أخريين فصلتا منها وها طره الحجاره وطرة الاسمنت وها مجاورتان لها .

وفى سنة ١٩٤١ عثرت مصلحة الآثار فى مغارة قديمة فى جبل طره على عدد من المخطوطات المكتوبة على أوراق البردى وهى تتضمن على تفسير للكتاب المقدس وترجع إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادى . ولعل وجود هذه المخطوطات فى تلك المغارة يشير إلى الدير الذى أسسه القديس أرستيوس فى تلك المغارات وعرف باسمه وقد عاش أرستيوس بين أو اخر القرن الرابع وأو ائل القرن الحامس (۱). وقد عرف هذا الدير باسم دير القصير ، ثم عرف بعد ذلك بدير البغل ، وفي سنة ٠٠٠ ه أى القرن الحادى عشر الميلادى أمر الحاكم بأمر الله الحليفة الفاطمى بهدم دير القصير ومع ذلك ظلت بعض أجز اءمنه باقية حتى القرن الرابع عشر الميلادى حيث اندرت تماما . و بلدة طر ، مشهورة الرابع عشر الميلادى حيث اندرت تماما . و بلدة طر ، مشهورة الأن بوجود ليمان طر ، وورشه المختلفة بها و بما لمصلحة السجون هناك من محاجر وإدارات .

### المعادي (۲):

القسم القديم من المعادى كان عبارة عن قرية قديمة عرفت باسم منية السودان . وقال الإدريسى : «من خرج من مصر يريد الصعيد سار من الفسطاط إلى منية السودان وهي منية جليلة تنصل بها عمارات بضروب من الفلات ، ثم قال وهي على الضفة النربية من النيل » وقد علق محمد رمنى على ذلك بقوله : «والصواب أن منية السودان واقعة على الضفة الشرقية للنيل ، بدليل أن أبا صالح الأرميني ذكر في كتابه الديورة والكنائس بدليل أن أبا صالح الأرميني ذكر في كتابه الديورة والكنائس

<sup>(</sup>١) أبو مبالح الارميني : الديوره والكنائس.

<sup>(</sup>۲) القاموس الجغرافي حـ ٣ ص ١٧ ، نزهة المشتاق ٠

أن دير العدوية واقع بأرض منية السودان ولا يزال هذا الدير واقعا على شاطىء النيل الشرقى بين المعادى وطره ويعرف بدير العدوية نسبة إلى سيدة مغربية تسمى العدوية وهى التى أنشأته وتسميه النصارى الآن كنيسة العذراء ».

وورد في قوانين ابن مماتى وفي تحفة الإرشاد « أن العدوية من أعمال الأطفحية (مركز الصف) » وفي معجم البلدان : « العدوية قرية ذات بساتين قرب مصر (مصر القديمة أو الفسطاط) على شرقى النيل تلقاء الصعيد ». وورد في الانتصار لابن دقمان: «العدوية ضمنضواحيالقاهرة بين ركة الحبش (ديرالطين)طرا». وفيّ العهد العنماني ألغيت ناحية العدوية من عداد النواحي ذات الوحدة المالية وأضيف زمامها إلى أراضي ناحية البساتين وبذلك أصبحت العدوية من توابع ناحية البساتين . وُمن ذلك العهد عرفت العدوية بين الجمهور باسم ( معادى الحبيرى ) حيث كان بها مرسى المراكب المخصصة لتعدية الناس والجندالمتوجهين من وإلى مصر والقاهرة وبلاد الصعيد لأن النيل ضيق ويسهل اجتبازه . وكان يتولى رياسة تلك للعادى رجل يسمى الحاج على الخبيرى فنسبت إلبه واشتهرت باهمه .

ومنذسنة ١٨٦٠عرفت العدوية فىالدفاتر الرسمية باسم«عزبة

برنجي الآى » لأنه كان يجاورها مبنى تكنات الآلاى الأول من آلايات الجيش الصرى فى ذلك العهد، وفى سنة ١٨٩٢ تقرر جعل (عزبة برنجي آلاى) ناحية إدارية قائمة بذاتها من الوجهة الإدارية لحفظ الأمن فى طريق حلوان مع بقائها تابعة لناحية البساتين من الوجهتين العقارية والمالية . أما القسم الحديث من العادى فقد أنشأته شركة الدلتا سنة ١٩٠٨ بعد أن اشترت الأرض من الحكومة وفى سنة ١٩٣٠ اصبح اسم المعادى المما و إن كانت لا تزال المعادى تابعة لناحية البساتين من الناحيتين وإن كانت لا تزال المعادى تابعة لناحية البساتين من الناحيتين المالية والمقارية و لمحافظة القاهرة فيا عدا ذلك .

### أثر الني (۱) :

قرية صغيرة كانت تأبع مديرية الجيزة وهي على الشاطيء الشرقى النبيل ، وملاصقة لدير الطين . وقد أخذت القرية الهما من وجود حجر أثرى قديم على هيئة قدم تزعم الناس أنه أثر قدم النبي عليه الصلاة والسلام . وقد أدخل هذا الحجر في المسجد الذي أقامه الملك الظاهر يبرس في القرن الثالث عشر الميلادي و بني قبة

<sup>(</sup>۱) المقريزي: حلاص ١٩٥٥ ، القاموس الجفراني حالا مناه.

فوق هذا الأثر . وقد زينت القبة بالقاشاني وبهما شباييك مصنوعة من الجبس المفرغ والزجاج الملون المعروف باسم (القمريات أو الشمسيات ) وأرضها مفروشة بالرخام . وقد رمم المسجد في العصر العثماني كما تثبت ذلك اللوحة الرخامية الموجودة به وهي باللغة التركية ومؤرخة سنة ١١٧٥ أى في القرن الثامن عشر الميلادي كما رتبت له (الروزنامه) ألفا قرش سنويا الإقامة شمائره كما بني شحته رصيف لدفع ماء النيل عن بنائه .

وكان يزرع بأثرالنبي الذرة والقميح والشمير وقليل من القرطم وبها أرحيه (جمع رحى) تديرها الدواب وفي الجهة النحرية منها موردة ترسو فيها المراكب الواردة من الصعيد.

و بالقرية دير مشهور يعرف بدير الملاك وبهذا الدير بئر تعتقد النساء أن من وقفت عن الحمل و اغتسلت فيها فا نها تحمل.

وفى تاريخ سنة ١٨١٣ ضمت الأراضى الزراعية الواقعة فى منطقة البستان المعشوق وبركة شطا وبركة الشعبية إلى بعضها وتكون منها زمام خاص باسم ناحية أثر النبى، وبذلك أصبحت هذه القرية من ذلك التاريخ ناحية قائمة بذاتها من الناحيتين المالية والإدارية وهي الآن تتبع محافظة القاهرة ويسميها العامة أترالنبي بالتاء بدل الثاء.

# الضراحى الشمالية للقاهرة

## عين شمس والمطرية (١):

ذكرت مدينة عين شمس في النوراة باسم (أون) وكانت في العصر الفرعوني عاصمة دينية وقاعدة من قواعد مقاطعات الوجه البحرى ومعنى كلة (أون) مدينة الشمس فلما أتى البطالمة ترجموا هذا المعنى فجعلوا اسمها ( هليو بوليس ) على أن اسم ﴿ أُونَ ﴾ ظل باقيا يطلقه الأقباط على المدينة حتى القرن السابع الميلادي أيام الفتح العربي. وكان بجوار المدينة عين ماء معروفة سماها العرب عين شمس فغلب اسمها على اسم المدينة وعرفت به . وقد نقل ابن سعيد عن كتاب « لذة المامس في حلى كورة عين شمس ته أنها كانت في قديم الزمان عظيمة الطول والعرض ، متصلة البناء بمدينة مصر حيث قامت مدينة الفسطاط ، ومعنى هذا أن مدينة عين شمس كانت إلى ماقبل الفتح العربي تمتدمن موقعها الحالى جنوبا حتى حصن بابليون ( بمصر القديمة إ) . ويقول بتلر في كتابه فنح العرب لمضر ، إن المدينة عند مجيء العرب

<sup>(</sup>۱) نزمة المشتاق ، معجم البلدان ، قوانين ابن مماتى .

لم يكن باقيا من مجدها القديم \_ إلا أسوار مهدمة وتمانيل لأبى المول نصفهامدفون في الأرض والمسلة المشهورة الباقية إلى اليوم عند قرية المطرية.

والآرف يطلق اسم عين شمس على محطة عين شمس وعلى المساكن المجاورة لهما الواقعة على السكة الحديدية فى شمال محطة المطربة.

والمطرية من المدن المصرية القدعة . وردت في معجم البلدان لياقوت حيث قال :

« إنها من قرى مصر و بأرضها يزرع شجر البلسان يستخرج منه نوع من الدهن الطبي » ووردت المطرية في التحفة السنية لابن الجيمان بأنها من ضواحي مصر . وذكرها المقريري باسم منية مطر . ويقول محمد رمزي « إن المطرية هذه لا تزال موجودة في الضواحي الشهائية الشرقية لمدينة القاهرة وبها محطة المسكة الحديدية الموصلة بين محطة كوبري الليمون وبين قرية المرج .

و بناحية المطرية شجرة تعرف باسم شجرة العذراء ويقال إن السبب في تسميتها بهذا الاسم أنه لما جاءت عائلة السيد المسيح أو العائلة المقدسة إلى مدينة (أون) بعد هروبها من حاكم

فلسطين الرومانى استراحت تمحت ظل هذه الشجرة القدعة المورقة ، ومن ذلك الوقت عرفت باسم شجر ةالعذراء . وتضيف الأسطورة أن الطفهل يسوع الناصري (عيسي عليه السلام) جلس تحت هذه الشجرة وضرب الأرض بقدمه فانفجرت عين من المياه العذبة المنعشة فشربت مريم وطفلها ويوسف النجار وحمارهم حتى ارتووا تم غسلت العذراء ملابس طفلها بمياء هذه العين ثم ألقت بالمياه المتخلفة على عصا يوسف التي كان قد غرسها فى الأرض فتحولت إلى شجرة البلسم المعروفة أيضاً باسم البلسان. ثم أينعت هذه الشجرة وفاحت منها رائحة زكية. وغدا عصيره ناجعاً لجميع الجروح وللأمراض الجلدية المستعصية أصبح البلسان موضع رعاية وعناية الناس والحكومة . وأياكان نصيب هذه الأسطورة من الصحة فها لاشك فيه أن ناحية المطرية كانت ولا تزال تشتهر بزراعة شجر البلسم . وفي العصر الإسلامي أحيط هـذا الموضع بسور مثين وتولت الشرطة حراسة مزرعة البلسان فى زمن الحصاد وأحياناً كان يعهد بهذه الحراسة إلى الآسرى المسيحيين. وكانت طريقة خصاد البلسان هي فصد فروع الشجرة وجمع السائل 144

المنتخلف منهذا الفصد في أو ان فضية و تعمل هذه العملية في وقت فيضان النيل .

ومن الأساطير المأنورة عن ضاحية المطرية قولهم (أهل المطرية لا يخمر لهم خبز) وذلك نظراً لما أظهروه من البيخل قبل العائلة المقلسة حين قصدت إلى هذا المكان جائعة ·

### مصر ألجد برق (۱):

يستفاد مما جاء في خطط المقريزي أن الريدانية اسم يطلق على بستان كبير أنشأه ريدان الصقلي أحد خدام المهزيز بالله الخليفة الفاطمي ، وكان يحمل المظلة على رأس الحليفة . ثم اختص بالحليفة الحاكم بأمر الله بعد وفاة والده العزيز بالله إلى أن قتله الحاكم في سنة ٣٩٣ ه أي أو ائل القرن الحادي عشر الميلادي . ويقول عمل رمزي « إنه لما كان بستان الريدانية يقع في حدود الصحراء الواقعة في شمال القاهرة وكان العمارينة ياليه فقد أطلق اسم الريدانية على البستان ، وعلى ما جاوره من الأرض الرملية الفضاء التي كانت تمتد في ذلك الوقت ما بين المكان الذي فيه اليوم ميدان فاروق بياب الحسينية و بين الصحراء التي بها

<sup>(</sup>۱) المقریزی ح۳ س ۲۲۹ ، القاموس الجغرافی ح۱ س ۱۷۹.

الآن مدينة مصر الجديدة » . ويضيف ويؤيد ذلك جميع الوقائع والحوادث التى وقعت فى الريدانية منه نهاية العصر المملوكي فقد حدثت فيها معركة حاجمة بين الماليك والسلطان سليم الأولسنة ١٥٠٧م انتهت باحتلال العثمانيين لمصر وفى سنة ١٨٠٠م التقت فيها حيوش الحملة الفرنسية بقيادة (كليبر) مع جيش العثمانيين وانتهت بانتصار حيوش الحملة .

ويدخل في حدود الريدانية الآن الوايلي والعباسية وتكنات الجيش الواقعة على جانبي شارع الخليفة المأمون ومنشية البكري ومصر الجديدة.

وقد أنشئت مصر الجديدة سنة ١٩٠٦ ويطلق عليها أيضاً اسم هليوبوليس وهي تقع بالصحراء الشهالية الشرقية لمحافظة القاهرة - وكانت أرض مصر الجديدة ملكا للشركة البلجيكية التي يمتلكها البارون أمبان ، فقد اشترى ٢٠٠٠ فدان من الحكومة بواقع جنبه للفدان الواحد ثم زيدت المساحة إلى الحكومة بواقع جنبه للفدان الواحد ثم زيدت المساحة إلى ١٢ ألف فدان ، وشرعت بعد ذلك في تشييد العائر بها على الطراز العربي ، وقد أنمت أملاك الشركة البلجيكية الآن وأصبحت ملكا للدولة .

## اكاست

سرنا بك أيها القارىء الكريم في مدينة القاهرة وطفنا بأحيامها وضواحيها وكان غرضنا من ذلك

دراستها من الناحية الجغرافية والتاريخية والاجتماعية حتى تستطبع أن تتبين سر ثلك المدينة التي نشأت وظلت طوال عصورها التاريخية عاصمة لمصر ، وحتى يمكنك أن تصل الحاضر بالماضي .

وعلى الرغم من قسوة النظروف التي مرت بها في بعض الأحيان \_ وخاصة تلك الفترة \_ خضعتفها للاستعهار العثماني، تم اللاحتلال البريطاني البغيض ، فإن ذلك لم يؤثر عليها من الناحية العسرانية ، بل إن حضارتها التليدة ومدنيتها الزاهرة ، كانت تقف دائماً صخرة صلدة ضدكل الأحداث السياسية.

وقد قصدت من إطلاق اسم « القاهرة القدعة » أن أو كد أن قاهرة العصور الوسطى هي قاهرة العصر الحديث، لم تتغير معالمها الأصيلة ، بل إن الكثير من خططها وأحيائها ما زال يحتفظ باهمه ومكانته التي كان يتمتع بها منذ نشأته .

وحتى الأحياء ذات الأسماء الحديثة ، مثل جاردن سيتى ، والزمالك — فهى كا بينا — أحياء قديمة وإنما الحديث هو الاسم فقط . أما الضواحي الحالية فالكثير منها كان كذلك من ضواحها في العصور الوسطى ، وحتى القليل منها التي لم تكن تابعة لها من الناحية الإدارية مثل حلوان ، كانت مدينة قديمة واحتفظت باسمها منذ نشأتها .



## مراجع البحث

#### المراحيع العربية:

- ١ البركات محمد بن أحمد بن اياس: بدائع الزهور
   فى وقائع الدهور (طبعة بولاق سنة ١٣١١ه).
- ٢ -- أبو العباس أحمد القلقشندى: صبح الأعشى في صناعة
   الإنشا ( القاهرة ١٩١٤ ) .
- ٣ أنور زقامه: الماليك في مصر (مطبعة المجلة الجديدة سنة ١٩٣٠).
- ع تقى الدين أحمد بن على المقريزى: المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ــ (مطبعة النيل سنة ١٣٢٤هـ).
- حال الدین أبو المحاسن یوسف بن تغری بن بردی :
   النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة (دار الكتب
   سنة ١٣٥٥ هـ) .
- جورجی زیدان: تاریخ التمدن الإسلامی (مطبعة الهلال سنة ۱۹۰۲م).
- ٧ --- زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين (مطبعة دار الكتب للصرية).

- ٨ ـــ عبد الرحمن زكي: القاهرة سنة ١٣٦٣ ه.
- مطبعة حجازى المحلى إبراهيم حسن: تاريخ جوهر الصقلى (مطبعة حجازى سنة ۱۹۳۳).
- ١٠ عبد الرحمن بن أبى بكر جمال الدين السيوطى المحاضرة
   فى أخبار مصر والقاهرة (القاهرة سنة ١٣٢٧ه).
- ١١ -- على باشا مبارك :الخطط التوفيقية (بولاقسنة ١٣٠٧هـ).
- ١٢ عبد الله عنان: مصر الإسلامية وتاريخ الحطط المصرية
   ( سنة ١٩٣١ ) .
- ۱۳ محمد فريد أبو حديد : صلاح الدين الأبوبي وعصره (دار الكتب سنة ١٩٢٧).
- ١٤ ــ فنح العرب لمصر تأليف بتلر (دار الكتب سنة ١٩٣٣).
- ه ۱ ـــ مخدرمزی : مقالات فی تاریخ القاهرة ( مجلة العلوم ۱۹۶۰ ــ ۱۹۶۳ ــ ۱۹۶۰ ) .
- ١٦ -- حسن عبد الوهاب تاريخ المساجد الأثرية (مطبعة دار الكثب سنة ١٩٤٦).
- ۱۷ -- محمد رمزی: القاموس الجنرافی للبلاد الصریة ( مطبعة وزارة التربیة والتعلیم سنة ۱۹۵۸ م ) . '

۱۸ ــ محمد عبد الرحمن السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن (التاسع مكتبة القدسي سنة ١٣٥٥ه).

٩٩ -- ابن حوقل: المسالك والمالك .

٠٠ - المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم .

٢١ -- سليان رصد الحننى: كنر الجؤهر (المطبعة الهندية سنة ١٣٢٠هـ).

٢٧ ـــ عبد الرحمن حسن الجبرتى: عجائب الآثار فى التراجم والأخبار (طبع بولاق سنة ١٢٩٧ هـ).

۲۳ ـــ هرتس باشا، تاریخ جامع السلطان حسن (طبع بولاق سنة ۱۹۰۲م)

٢٤ ــــ إبراهيم بن محمد الشهير بابن دقاق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ( بولاق سنة ١٩٠٢م ).

٧٥ ــ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (الهند سنة ١٣٤٩ هـ).

٣٦ ـــ شهاب الدين أبى محمد المعروف بأبى شامه المقدسى الدمشقى: الذيل على الروضتين (تراجم رجال القرنين السادس والسابع (دار الكتب سنة ١٩٤٧م).

# المراجع الأفرنجية

- 1. Abbate: Les origines du Caire (1880).
- 2. M. Briggs: Mohammedan Architecture in Egypt & Palestine (1927).
- 3. Pro. K.A.G. Gres well: Chronology of Muslim Monuments (1917).
- 4. : The Citadel of Cairo.
- 5. : The Foundation of Cairo (Bull. Faculty of Art. (1934)).
- 6. : The Muslim Architecture of Egypt (Oxford 1951).
- 7. J. Ebers: Egypt.
- 8 Hautecoeur et Wiet: Les Mosquées du Caire (1933).
- 9. Lamplough A. O: Cairo and its environs (London).
- 10. Poole S. Lane: The Story of Cairo (1962).
- 11. Robert Hay: Cairo (1884).
- 12. Description de l'Egypte : ( Des observations et des Recherches qui on été faitet en Egypte pendant l'expedition de l'armées Française ( Paris 1809 22 ).

### اللكتية النفافية

- أول مجموعة من نوعها تحقق اشتراكية الثقافة •
- م تيسر لكل قارىء أن يقيم في بيته مكتبة جامعة تحوى جميع الوان المسرفة باقلام اساتذة متخصصين وبقرشين لكل كتاب . تصدر مرتين كل شهر في أوله وفي منتصفه

الكناب المتادم المحاء الحكم والأمثال والنصاء عند المصريين القدماء لمؤسنان فرم كمال مواسنان فرم كمال اكتوبر ١٩٦٢

stx. 2.16 149 3 200

المن ٦